# المراب المالية

للإِمَام أَفِي عَبِدُ اللَّهَ عِجَدَّ مَدَّن مُوسِفُ لَاسَّنُوسِيَّ لَأَنْكُمْسَانِي النَوفِسَنَةِ ١٩٥٥ ص

وليها المراها الماليات المراهات المراها

لتلميذالتنوسي التيخ أبي عَبُدالله محمّدَين عُمَدَين عُمَدَين عُمَدَ براهِيمُ الملالحيث النامساني كان حبَّاسَنة ١٩٩٧ هـ

> تحقائِیہ الدّےتورخالد زھرعیّے





الإِهَامِلَةِ عِبِّدُ اللَّهَ عِبِهِ مَدَّبِنَ فُوسِفُ لَاسْنُ وَتَيَّ لِللَّهُ مُسَانِي النَّوْفِ مِنْ النَّوْفِ مِنْ النَّوْفِ مِنْ ١٩٠٥ ص

ويليه

شرع أمرالبراهكين

لتلميذالسّنوسيّ إشيخ أُبِيّ مَثبُراللّه محمّدَين عُمَرَض أَبراهيمٌ الملالحيث اللهسّاني لاَن طِبْرَتُهُ ۵۹۷

> تحقائية الذَّكتورخالد نَهْري بي



Umm al-barāhīn Title Followed by: Sarh Umm al-barāhīn

Classification: Monotheism

: Al-"imām al-Sanūsi Author and: Al-šayh al-Mallāli

:Dr.Hālid Zahri Editor :Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah

Publisher Pages :96

:Lebanon

Size :17\*24 Year :2009

:200 Edition

Printed in

أم البراهين الكتاب ويليها ، شرح أمّ البراهين

: عقيدة وتوحيد

:الإمام محمد بن يوسف السنوسي المؤلف

والشيخ محمد بن عمر الملاّلي : د. خالد زهري المحقق

: دار الكتب العلميـــة \_ بيروت الناشر

عدد الصفحات: 96

قياس الصفحات: 24\*17 سنة الطباعة : 2009 بلد الطباعة : لىنان

: الثانية الطبعة



1971 Baleut - Lebanon Aramoun, al-Quebbah,

Tel : +961 5 804 810/11/12 +961 5 804813 P.o.Box: 11-9424 Beirut-Lebanon, Riyad al-Soloh Beirut 1107 2290

عرمون القية مبنى دار الكتب العلمية ماتف: ۱۱/۱۱/۱۲ ماده الماكس TIAL A O ITA+ بيروت-لبنان

رياض الصلح سيروث

Exclusive rights by @ Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah Beirut-Lebanon No part of this publication may be translated, reproduced, distributed in any form or by any means, or stored in a data base or retrieval system, without the prior written permission of the publisher.

Tous droits exclusivement réservés à @ Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah Beyrouth-Liban Toute représentation, édition, traduction ou reproduction même partielle par tous procédés, en tous pays faite sans autorisation préalable signée par l'éditeur est illicite et exposerait le contrevenant à des poursuites judiciaires.

جميع حقوق الملكية الأدبية والفنية محفوظة لندار الكتب العلمية بيروت-لبنان ويعظر طبع أو تصوير أو ترجمة أو إعادة تنضيد الكتاب كاملاً أو مجزاً أو تمجيله على اشرطة كاسيت أو إدخاله على الكمبيوتر أو برمجته على اسطوانات ضوئية إلا بموافقة الناشر خطياً.



# بِسْمِ اللهِ النَّهَنِ الرَّحِيمِ يَ

#### تقديم

لهذان مصنفان في علم التوحيد، أحدهما موسوم به اأم البراهين، للسنوسي، وثانيهما شرح لها لتلميذه الملالي. إنهما كنز عظيم وذخيرة شريفة، إذ موضوعهما العقيدة، وهي علم مقصود بالذات، وغيره من العلوم وسيلة إليه وخادة له.

وقد كنت اعتزمت نشر الشرح فرداً، لكن نَبْهني قلبي على تصديره بـ <sup>الم</sup> البراهين<sup>(1)</sup>؛ لتكون كالتوطئة المجمَّلة التي يكرّ عليها الشرح فاتحاً ألفاظها ومسائلها، وموضّحاً عويصها ومغلقها، وكاشفاً عن غامضها ومقفلها.

وهما - أي المتن وشرحه - يشهدان على صاحبَيْهما بسعة الاطلاع في العقائد إذ جاءا فيها بقيد الأوابد. فقد استوفيا الغرض دون إيراد التفريعات طويلة الذيل، والاستدلالات قليلة النيل، مما ابتليث به زُيُر علم الكلام، واستدر أصول الدين وعقائد الأنام. تُلْفِتُ نظرُك إليها فستصغرهما، بيد أنك إذا نظرت في أعطافهما وأثنائهما، وقلبت مطاويهما وأحنائهما الفيت دخيلتهما عميقة السيل، غزيرة النيل، لقد حسر الرجلان للموضوع عن ساق دون إملال، وبحثا في مسائل العقيدة إخلال، وانصلتا فيه أمضى من الشهاب دون إملال، وبحثا في مسائل العقيدة درن إغراق، وحقا ودقتا درن حشر وإنماق.

هذا وإن الملالي وتَق عروة اأم البراهين؛ بشرح متين البنيان، وإخال ذلك كان لأمرين:

أحدهما: قيمتها التي جعلت منها لدى المغاربة خاصة قبلة للراجي،

 <sup>(</sup>١) سبق أن نشرت الم البراهين، في حلقتين في جريدة (الإشارة، الصادرة في الرباط، السنة 2، العدد 11، رجب 1421/أكتوبر 2000، والعدد 12، شعبان 1421/نوفمبر 2000.

4 تقدیم

وعصمة للَّجي. فقد أقبلوا عليها حفظاً وفهماً، وبذلك عصمتْ توحيدهم من الزلل والغلط، وأماطت عن طريق عبادتهم ما فيه وكس أو شطط.

ثانيهما: أنه اعتراف بالفضل من لدن تلميذ وفيّ وخديم مخلص قُفًا أثر أستاذه الذي شق طريقاً يَبَساً في العقيدة والشريعة، وما فنىء يُصلح الناس بما حباه الله من وسيلة وذريعة. فقد حمل مع شيخه الأمانة تأكيداً لعقد الولاء والمحبّة، وتوثيقاً لعرى الامتثال والصحبة.

كلَّ هذا كان باعثاً لي ـ بدوري ـ على نشرهما، راجياً من الله تحقيق الإفادة بهما، وإماطة اللئام عن كنزين من كنوز تراثنا.

والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين.

خالد زَهْرِي مدينة سلا مساء الخميس 17 ربيع الأول عام 1423 موافق 30 مايو عام 2002

# بِسْمِ اللَّهِ ٱلنَّهُ النَّهُ الرَّحِيمَ إِنَّهُ الرَّحِيمَ إِنَّهُ الرَّحِيمَ إِنَّهُ الرَّحِيمَ إِنَّهُ الرَّحِيمَ الرّحِيمَ الرَّحِيمَ الرّحِيمَ الرَّحِيمَ الرَّحِيمَ الرَّحِيمَ الرَّحِيمَ الرَّحِيمَ الرّحِيمَ الرّحِيم

#### تمهيد

لقد نالت «أم البراهين» - المعروفة بالعقيدة الصغرى - للإمام السنوسي قدم صدق في قلوب المغاربة أجمعين، وحازت قصب السبق لديهم بين كتب العقيدة والتوحيد، وتقبّلوها بقبول حسن، فعكفوا عليها بالحفظ والتحفيظ، وسهورت عيونهم عليها بالنسخ والتقييد، ومرد ذلك إلى أنها - على صغر حجمها - تضمنت الضروري، والنظري في قضية الحكم العقلي، الذي يدور عليه اعتقاد المسلم، وانطوت على براهين الاعتقاد الصحيح، وذلك بعبارة مركزة تغني عن التفريع وما فيه من فضول، وعن التفصيل وما به من ذيول، وتستنكف عن إيراد المسئل المملة قلبلة النيل، والمجادلات العقيمة طويلة الليل، التي البليت بها أغلب كتب التوجيد وعلم الكلام، فالمعلل على «أم البراهين» يدرك أنها تذكرة له إن كان منتها، وتبصرة له إن كان مبتدئا.

لذا عَنَّ لِي أَن من المفيد إعادة الاعتبار إليها بنشرها تارة أخرى بناء على عدة نسخ مخطوطة ومطبوعة، إذ المنشور منها خلا من وظيفة النقد والتحقيق، فاتُرت الاضطلاع بهذه الوظيفة \_ بقدر الإمكان، وعلى ما يعتريني من ضعف وهوان \_ رغبة في تجديد الاهتمام بها حفظاً وتلقيتاً.

ولا جرم أن المقامة العلمية الشنية التي تبوأتها أم البراهين، مرقها إلى المكانة العلمية والروحية العلية التي تستّمها صاحبها، وإلى عمق نظره، ونفاذ بصيرته، إذ لا يُقبّد تقييداً بدقة وتركيز؛ دون الوقوع في الخلل والإبهام؛ سوى من يُقر علمي النقل والعقل، وسبح في عشرات أسفار أصول الملة، واستوعب عشرات - بل مئات - المسائل في علم الكلام، وأحاط بدقائق التوحيد ومعانيه.

ومن هذا المنطلق فإن الكلام على «أم البراهين» يستلزم الكلام على صاحبها، فيكون هذا التمهيد زعيماً برسم ثلاثة مباحث: أحدها يترجم 6 قديم

للسنوسي، وثانيها يسلط الضوء عليها، وثالثها يُكِرَ عليهما بوصف النسخ المعتمدة في التحقيق وطريقته.

#### المبحث الأول: ترجمة السنوسي:

والقول فيه ينبني على مطلبين: واحد يكشف عن بعض جوانب حياته العلمية والعملية، وثاني يتولى ذكر بعض تواليفه.

المطلب الأول: حياة السنوسي: هو أبو عبد الله محمد بن يوسف بن عمر بن شعيب الحسني السنوسي التلمساني، أصله من قبيلة بني سئوس، وهي من برابرة تلمسان<sup>(1)</sup>. وهو من مشايخ القرن التاسع الهجري (15 م)، فقد ولد بعد سنة 830 هـ/ (26 ـ 1427 م)، وتوفي بتلمسان يوم الأحد 18 جمادى الآخرة عام 895 هـ/ (10 ماي 1490 م)<sup>(2)</sup>.

أفرد ترجمته بالتصنيف تلميذه أبو عبد الله محمد بن إبراهيم الملالي في مجلد وسمه به «المواهب القدوسية في المناقب السنوسية»<sup>(3)</sup>، وهو أهم وأوثق مصدر لمن ابتغى الإحاطة بحياته العلمية والدينية والصوفية بتفصيل طويل الذيل غزير النيل.

وترجم له أحمد بابا التنبوكتي في كتابه «نيل الابتهاج» ()، وابن مريم في «البستان» (2)، لكن قلمهما شخ عن الإتيان بما فيه جدة وإضافة، ورضيا بالاكتفاء بنقول واقتباسات من «المواهب القدوسية»، وهما في ذلك معذوران، إذ ليس في الإمكان أبدع مما ذكره تلميذه الذي لازمه دهراً طويلاً.

كان من أساطين الدين؛ ومن أهل التمكين الراسخين، الذي تخلقوا بعلوم الظاهر، وتحققوا بعلوم الباطن، كما تشهد بذلك عبارات الثناء التي حلاه بها

<sup>(</sup>١) انظر رياض الجنة: 272. /2

<sup>(2)</sup> نفس المصدر والصفحة.

<sup>(3)</sup> مخطوط محفوظ في الخزانة العامة بالرباط تحت رقم ( 6)مد)، عدد صفحاته (413 وقد لخصه أحمد بابا التيوكتي وسماه «اللاكي» السندسية في الفضائل السنوسية»، يوجد منه في الخزانة العامة بالرباط نسخنان، إحداهما برقم ( 4984)، والأخرى برقم ( 471).

<sup>.353</sup> \_ 346 صفحات (4).248 \_ 237 صفحات (5)

تقديم

المترجمون له، وكما تقرره كتبه المنسوبة له.

فقد وصفه تلميذه الملائي به «الشيخ الإمام، حامل لواء شريعة الإسلام، الزاهد العابد الناسك، الولي الصالح الوارغ، الناصح القطب العارف، الغوث المكاشف، إمام الطريقة، الجامع بين الشريعة والحقيقة (أ). ووصفه ابن عسكر الشغشاوني بالشيخ الإمام (2) وبالشيخ الولي (3) وقال فيه: «وكان من أكابر الشغضاوني بالشيخ العلماء، وتأليفه تدل على تحقيقه وغزارة علمه، وعقائده الخصص وشروحاتها من أفضل ما ألف في الإسلام (4)، ويفيدنا أن علماء المخمس نيد ومنه التحقيق، والانقطاع إلى الله تعالى (3)، ونقل عن المعجلي الكبير قوله فيه: «كلم السنوسي محفوظ من السقطات (6)، ووصفه الهجلي الكبير قوله فيه: «كلم السنوسي محفوظ من السقطات (6)، ووصفه المهلم المصفي بد «الإمام المحقق (7). وحلاه أحمد بابا التبكني به «الإمام المحقق (7). وحلاه أحمد بابا التبكلم صاحب المقائد وغيرها (6). واعتبره محمد مخلوف عالم تلمسان الوصالحها وفاضلها) المتكلم المتفنن، شيخ العلماء والزهاد والأسانذة المباد، العارف بالله، الجامع بين العلم والعمل (10).

وقد تخرّج على يديه جلّة العلماء وكبار المشايخ، منهم الملالي المذكور، ومنهم الفقيه الشيخ يحيى الهشتوكي الذي كان إذا حضر بين يدي أستاذه السنوسي "يصير كالميت بين يدي غاسله، وكان ببركة أستاذه راسخ

<sup>1)</sup> خطبة شرحه لصغرى السنوسي.

<sup>(2)</sup> انظر دوحة الناشر: 120.

<sup>(3)</sup> نفس المصدر: 121.

<sup>(4)</sup> نفس المصدر والصفحة.

<sup>(5)</sup> نفس المصدر: 122.

 <sup>(6)</sup> نفس المصدر والصفحة.
 (7) كنز السعادة في بيان ما يحتاج إليه من نطق بكلمة الشهادة، مخطوط محفوظ في الخزانة العامة بالرباط تحت رقم ( ( 22279) من 149.

الكالىء السندسية في الفضائل السنوسية: مخطوط محفوظ في الخزانة العامة بالرباط تحت رقم ( 1472)، ورفة 88ب.

<sup>(9)</sup> رياض الجنة: 2/81.

<sup>(10)</sup> شجرة النور الزكية: 266.

الأقدام في الدين<sup>(1)</sup>.

ومن تجليات إعراضه عن الدنيا وإقباله على الآخرة أن بعض ملوك وقته عرض عليه شيئاً من الدنيا، فرده وقال له: «أمّا نيّتك فالله يجازيك عليها خيراً، وأما أنا فأخاف أن تفيض علي بحور الأخرة، فأردت أن تجدني خفيفاً من الدنيا، لعلني أقطعها بخفة»(2).

وحيث إن معيار صدق الأوصاف التي حلاه بها العلماء يكون بالنظر في أثاره العلمية وأصالة محتواها، فسيتحتم علينا رسم مطلب لهذا العرض، وهو العطلب التالي:

المطلب الثاني: مؤلفات السنوسي: كان السنوسي في التأليف مغزاراً، وفي دقة التحرير مكثاراً، وقد خصص تلميذه المالالي الباب الرابع من «المواهب القدوسية» لذكر عدد من تواليفه، وما قاله من الشعر، وما حدثه به السنوسي عن بعضها وقد أوصل عددها إلى أربعين مصنفاً أو يزيد، وسنقتصر على ذكر أهمها؛ وهي:

1 \_ أم البراهين: وتعرف أيضاً بالصغرى، وسيأتي الكلام عليها بعد حين، وله عليها شرح، ومنن شرحها تلميذه الملالي، وهو الشرح الذي ننشره في هذا-الكتاب ومحمد-المأمون الحقصي المراكشي، ويبورك بن عبد الله بن يعقوب السملالي، وأحمد القرافسي.

- 2 \_ تعليق على فرغى ابن الحاجب.
  - 3 \_ تفسير الفاتحة.
  - 4 ـ حقائق العقائد.
  - 5 \_ شرح أسماء الله الحسني.
- 6 ـ شرح البخاري: أقادتا محمد مخلوف أنه وصل فيه إلى «باب من استبرأ لدينه ومشكلاته».

مباحث الأنوار: 203.
 المصدر السابق: 297.

9

- 7 ـ شرح ثلاثة أبيات منسوبة للجنيد.
  - 8 ـ شرح جمل الخونجي.
- 9 ـ شرح جواهر العلوم للعضد في علم الكلام.
- 10 ـ شرح رجز ابن البنا في الطب: لم يكمله.
  - 11 شرح الشاطبية.
- 12 ـ شرح قصيدة الجزائري: ذكره ابن عسكر في «الدوحة»(١).
- 13 شرح قصيدة الحوضي: وهو من تلامذته، ذكره ابن عسكر في «الدوحة»<sup>(2)</sup>.
- 14 شرح لقوله ﷺ: "المعدة بيت الداء والحمية رأس الدواء، وأصل كل داء البردة»: وقد نشرتها بعنوان "رسالة في الطب».
  - 15 ـ شرح مختصر ابن عرفة.
  - 16 ـ صغرى الصغرى: اختصر فيها «أم البراهين».
- 17 عقيدة أهل التوحيد المخرجة بفضل الله تعالى من ظلمات الجهل والتقليد المرغمة أنف كل مبتدع عنيد: وهي المعروفة بالكبرى، وممن ذكرها أبو العباس الولاتي<sup>63</sup>. وللسنوسي عليها شرح وَسَمَهُ بـ «عمدة أهل التوفيف والتسديد في شرح عقيدة أهل التوحيد».
- 18 ـ عمدة ذوي الألباب ونزهة الحُسّاب في شرح بغية الطُلاب في علم الاسطولاب: وهو شرج لأرجوزة عدد أبياتها 162 لأبي عبد الله محمد بن أحمد الحبّاك التلمساني.
  - 19 ـ مختصر التفتازاني على الكشاف.
- 20 مختصر في علم المنطق: وله شرح على هذا المختصر، طبع

دوحة الناشر: 121.

<sup>(2)</sup> نفس المصدر والصفحة.

<sup>(3)</sup> مباحث الأنوار: 202 و208.

10 تقديم

بفاس، ثم بالقاهرة عام 1292 هـ.

21 - المستوفي في شرح فرائض الخوفي: ذكر الملالي في «المواهب» أنه الغه وهو ابن تسعة عشر أو ثماثية عشر ستة (ال). وممن نسبه إليه سليمان الحوات في «الروضة المقصودة»(.)

22 ـ المقدمات في العقائد: ويوجد شرح لها قيده الشيخ أبو مدين التلمسانى على صاحبها.

23 - مكمل إكمال الإكمال: وهو ذيل على "إكمال الإكمال" للأبي، طبع في القاهرة بهامش "إكمال الإكمال" عام 1328 هـ.

24 ـ نصرة الفقير في الرد على أبي الحسن الصغير.

## المبحث الثاني: تقسيم «أم البراهين»:

بما أن مقام التقييم يتحصّل بتقييم من النص وسنده، فإن القول في هذا المبحث يلزمه الانضباط بمطلبين؛ يتولى أحدهما بيان القيمة العلمية لأم البراهين، ويتكفل ثانيهما بالبحث في نسبتها لصاحبها.

المطلب الأول: القيمة العلمية لأم البراهين: إن أيرز من أشار إلى قيمتها ورفعة مزيتها السنوسي نفسه، فقد وصفها في خطبة شرحه لها بأنها اكثيرة العلم، محتوية على جميع عقائد التوحيدا"، وذكر أنه لا يعدل عنها ابعد الاطلاع عليها إلا من هو من المحرومين"، ونعتها بأنها منقطعة النظير، ويزهز محاسنها على كبار الدواوين(3)، واعتبرها الملالي "من أجل العقائد، ولا تعادلها عقيدة من عقائد من تقدم ولا من تأخره (4). وصفها ابن عسكر ضمن أفضل ما ألف في الإسلام(5)، ونقل عن عبد الله الورياجلي قوله: ووالله ما خرج هذا الكلام إلا من صدر منور"، ونذر - أي الورياجلي على نفسه أن لا تفارقه،

<sup>(1)</sup> المخطوط السابق: ص 259 \_ 260.

<sup>(2)</sup> الروضة المقصودة: 1/ 241.

 <sup>(3)</sup> خطبة السنوسي في شرح صُغراه، مخطوط محفوظ في الخزانة العامة بالرباط تحت رقم
 ( 50)، ورقة 155.

<sup>(4)</sup> المخطوط السابق: ص 261.

انظر دوحة الناشر: 121.

تقديم

11

وجعلها في جبيه على جلالة قدره وعظيم إنصافه، وكان ذلك مما حمل الناس على حفظها وقراءتها<sup>(۱)</sup>. ووصفها مخلوف بقوله: "لا بعادلها شيء من المقائدا<sup>(1)</sup>.

فقد احتوت - كما أشرنا في صدر هذا التمهيد - على لبّ ما احتوت عليه زُبُر العقائد ومصنفات علم الكلام - وجيزة كانت أم بسبطة ،، وقد أشار إلى ذلك السنوسي، كما نقلنا عنه قبل حين، إذ وصفها بأنها الزهو بمحاسفها على كبار الدواوين، وهذا هو الذي حدا بالشيخ أبي عمران موسى بن عقدة الأنصاري أن يردد كلما ذكر علم الكلام - فيما نقله عنه ابن عسكر -: الما رأيت من غربل هذا العلم مثل هذا الرجل، يعنى السنوسي(1).

وما ذكرنا في هذا المطلب يصلح اعتماده دليلاً قوياً بل قاطعاً في إثبات صحة نسبة أم البراهين لصاحبها، ولنا مزيد تأكيد في المطلب التالي:

المطلب الثاني: نسبة «أم البراهين» للسنوسي: وبيان صدق النسبة وصحتها، بما يصل إلى حد القطع والتوانر أو يكاد، في النقط التالية:

1 ـ نسبها إلى نفسه في خطبة شرحه لها.

 نسبها إليه العلماء، وعكفوا على شرحها وحفظها وتحفيطها، فبالإضافة إلى العلماء الذين ذكرناهم، نسبها إليه أبو سالم العباشي في "اقتفاء الأثري<sup>(6)</sup>، وسليمان الحوات في «الروضة المقصودة»<sup>(6)</sup>، وغيرهم كثير.

3 ـ تشابه أفكارها مع سائر مصنفاته في العقائد، فهي تلخيص للكبرى والوسطى، وصغرى الصغرى، تلخيص لها، علاوة على انطباق هذه الأفكار بعضها مع بعض، نكتفي في التمثيل لذلك برسالته «المقدمات»، فسيناها ومعناها مطابقان لها، ولا فارق بينهما إلا في صدر «المقدمات» الذي خصصه السنوسي، للكلام على الحكم الشرعي والحكم العادي، ولولا أن بداية كل

<sup>(1)</sup> انظر نفس المصدر: 33 و122.

<sup>(2)</sup> شجرة النور الزكية: 266.

<sup>(3)</sup> دوحة الناشر: 121 ـ 122.(4) اقتفاء الأثر: 198.

 <sup>(4)</sup> اقتماء الدير. 196.
 (5) الروضة المقصودة: 2/ 732.

12

منهما يشعر بأن صاحبهما ارتضى كلاً منهما كتاباً مستقلاً، ولولا شرحه لكل منهما، لجزمت بأن «أم البراهين» جزء من «المقدمات».

# المبحث الثالث: وصف نسخ التحقيق:

لا جرم أن ما تالته «أم البراهين» لدى المغاربة من قبول واستحسان قد حرك أقلامهم لتسويد القرطاس بها، فما جنّت إلا بمزاخمة الطباعة للنساخة، وهذا يستلزم وجود العشرات من نسخها في مختلف الخزانات والمكتبات الوطنية داخل المغرب وخارجه، ثم طبعت عدة مرات بدون تحقيق أو نقد لمختلف نسخها، وقد تضافرت هذه العلة مع الرغبة في إعادة الاعتبار إليها بنشرها تارة أخرى، فجمعت بضم نسخ لتحصيل ذلك.

وقد اعتمدت على تسع نسخ: خمس منها مخطوطة، واثنتين مطبوعتين على الحجر، واثنتين مطبوعتين طباعة عصرية.

أما النسخ المخطوطة فأربع منها توجد بالخزانة العامة بالرباط، مسجلة تحت الأرقام التالية:

- 65 ك، ضمن مجموع من ورقة 185 أ إلى 187 أ، مسطرتها (أي عدد سطور كل صفحة): 25، ومقاسها (أي طولاً وعرضاً) 145/145 سم. مكتوبة بغط مغربي دقيق لا بأس به، من استعمال الزرقة والحمرة والأسود العريض لرؤوس الفقر، والحمرة والزرقة لجدولة الأوراق.
  - 917 ك؛ ضمن مجموع من صفحة 33 إلى 39، مسطرتها: 19، ومقاسها: 15/19 سم. كتبت بخط مغربي جميل، مع استعمال الحمرة والأسود العريض لرؤوس الفقر، بها خروم أتت على كثير من الحروف.
    - 182 د، ضمن مجموع من ورقة 31 ب إلى 36 أ، مسطرتها: 19،
       ومقاسها: 18/23 سم. مكتوبة بخط مغربي جيد ومشكول، مع استعمال الحمرة لرؤوس الفقر، واللون الأسود لجدولة الأوراق.
  - 1299 د، ضمن مجموع من ورقة 155 ب إلى 156 ب، ومسطرتها: 32، ومقاسها: 28/ 20,5 سم. كتبت بخط مغربي وسط، ورؤوس الفقر بالحمرة،

تقديم

13

والجدولة بالأحمر والأزرق، وتاريخ نسخها في 17 صفر عام 1204 هـ.

والمخطوطة الخامسة توجد في خزانة خاصة، وهي خزانة الفقيه محمد البكاري - رحمه الله - وهي ضمن مجموع من صفحة 455 إلى 464 مسطرتها: 16، ومقاسها: 12/ 16,5 سم. مكتوبة بخط مغربي وسط مشكول.

أما المطبوعتان طباعة حجرية بغاس، فقد اعتمدت على واحدة مطبوعة في رجب عام 1317 هـ، بتصحيح محمد مختار زويتن، وثانية مطبوعة عام 1324 هـ على ذمة أحمد بن عبد الكريم القادري.

وأما المطبوعتان طباعة حجوية، فأحدهما منشورة بعنوان: "متن السنوسية» عام 1358 هـ في صدر «المجموع الكبير من الفنون» أن عام 1358 هـ في صدر «المجموع الكبير من الفنون» وهي خُلُو من مكان النشر، وثانيهما منشور بعنوان أم البراهين في العتانات في مهامت المتون» في بيروت عام 1414 هـ/ 1994 م. والعنوانان المطبوعين غريبان، فللسنوسي متون عدّة لا متن واحد، المندكوران في هاتين المطبوعين غريبان، فللسنوسي متون عدّة لا متن واحد، وإضافة عبارة أفي العقائدة للعنوان الأصلي لم يشته السنوسي ولا غيره، نعم مضمون العتن وحسب.

بيد أن هاتين النستختين العصريتين استبان بعد مقابلتهما بالمخطوطات المذكورة أنهما طبعتا بناء على النسخة (182 د)، فكان ذلك سبباً الإقصائهما من المقابلة، أما المطبوعتان الحجريتان فلم أُقصِهما لتميّزهما بما خالفا فيه بعض النسخ.

وأما المخطوطات فقد كان الواجب أن اعتمد على النسخة الأصلية؛ وهي التي كتبها السنوسي بخطه؛ فلما لم أعثر عليها بحثت عن نسخة منقولة منها، فلما تعذر ذلك بحثت عن الأقدم، فتعذر ذلك أيضاً لكون النسخة (1299 د) هي التي تفردت بذكر تاريخ النسخ، وبذلك اكتفيت بجعل النسخة الأوضح هي مركز المقابلة بين النسخ، والأوضح بينها هما (65 ك)، و(182 د)، وأوضحهما وأجملهما هي (182 د)، فتعين اصطفاؤها لما ذكرناه، بل إن فيها زيادات

<sup>(1)</sup> يشتمل على 32 متناً.

<sup>(2)</sup> يشتمل على 66 متناً.

14 ثقديم

تفردت بها، وهي زيادات مهمة في تحديد المعنى، وإتمام المقصود، خَذْ هذه العبارة مثلاً: ١٠. لكان جل وعز مفتقراً إلى ذلك الشيء ليتكمل به غرضه، فسائر النسخ خلو من لفظ اغرضه، وبدونها يبقى الكلام مبهماً لتعذر معرفة فاعل ايكمل، وخذ أيضاً: ١٠. دار جزاه الأنبيائه وأوليائه، فلفظ: النبيائه، يوجد فقط في (182 د)، وهي إضافة في العبنى لها وظيفة الزيادة في المعنى.

ولما جعلت (182 د)، هي الأصل فقد طفقتُ أقارتها مع سائر النسخ، فأثبت ما ثبت في هذه ولم يثبت في تلك، مع مراعاة الأصح والمنسجم مع سياق الكلام، وقد خالفتُ كل النسخ في موضع واحد زلَّ فيه قلم النساخ وزلت معهم الطباعتان الحجرية والعصرية؛ وهو: د... والخمسة بعدها سلبية، فالسياق يجزم بأن معدود «الخمسة» هو «الصفات». ومفرده مؤنث، والتأنيث في المعدود يقتضي في هذا المقام - التذكير في العدد. فيكون الصحيح هو: «... والخمس بعدها سلبية».

بقيت الإشارة إلى أن من الرموز المستعملة في النسخ:

حرف الحاء فوقه خط أفقي ينحني جهة اليسار، على هذا النحو:
 اح، وقد تفرد بهذا الرمز كاتب الحجاء، وهو اختصار لكلمة احينئذ.

 ثلاث نقط متراكبة على هذه الصورة: ﴿ ` ، › وقد استعملها النساخ للفصل بين الفقرات، ما عدا كاتب (1822) فقد استعملها الإفادة التشطيب على الكلمة. ثقيم ثقيم

الوائد المائد ا

C.

الارتيان موليدا الارتيان الموليدي و منها التعالي الموليدي و المنها التعالي الموليدي و منها الواقع في المؤدور الما الموليدي و المنها الموليدي و منها الواقع في الموليدي و منها الموليدي و منها

المشاهد عن تجريف المواجعة ومناها المائية ومناها المائية المساورة المستورات المائية ومناها المائية والمستورات المائية ومناها المستورات المائية والمستورات المستورات المائية والمستورات المستورات المائية والمستورات المائية والمستورات المستورات المستورات المستورات المستورات المائية والمستورات المستورات ال

المساول وحول وخوره المساولة المها المساول والمها المساولة والمساولة والمس



اللوحة الأولى من النسخة (917 ك).



الصفحة الأخيرة من النسخة (917 ك).



المجاللة الرئيان المنظمة المن

20 تقديم



و خال الدورات من الدورات الدو

وتعواهم والعلائ والنسلع على سول نداعل اماعة الععلى ينبع عائدة فاختسل الوحرب والاستعمالة والروا لواجب H بتمور عالفغل ورم والمستميل طا بتمور والعذل ومودك والعابر مايد ، العدل ومود و ورم و يجب على كليكلف بترعال بعره مايب عصدوانا جلوا وطايستعبل وطايور وترك بب عليدال عرف مثل لاع موارسل عليم العلاة والسلام فيهم عبد لموانا مراوى عشر راعفية وهراز ومود والفرد والبقا، وما تبنم على الدوا، ش وصامه بغلي بعلسم أي يسوال ميل واصعم والوموان إمالنا ي دوانه واعتدا مواها بعام محمد وكا صعات الاولى عنسية وهرايومود وأفراستر بعوها سليسة تم يب له تعلى سبع عدات تعمير صدات المعاء وهراف ورث والاوا أة المتعلقنا رجيب المعكمات والعا المتعلق ويبع الراجبات والعابرات والعست بلات وأعياله وهي لاستعلى منسم وألعم وألبع المنعلفان ممعيع عومودات وأعلاء الم منري ف واحوك ويتعلق ما بنعله -العام والمنتعلفات كم يسبع تصميح علان معنونه وهوملازمة بيسموا وام والماور منعا مادرا ومرتبرا وعالسا وميا وتسيما وجيرا وتسكلما ومسا بسميله دعد معلى عنرن عند وعلى والعشور الوزوعي لقدن والحروث وكغروا نعزم وآنهما ملتز العواوث بال مكورج ما إيما مردانه العلبد ورمس العائم أو كريع تعاجفن ماع أو ثويد بمبصد للجن أواء هرميته أواضغير يعلنا وأوسال أوسنه وابرا عليه انعو و أوجعه بناده ع أؤا عم أو جعه بلاغ إرف ع الاصفال والأسكاع أوكوا بيستعيل عليد الأعلى بعا ما ستنعد المان الون تبعد بقوم ممال و ونها وال يعتدين والراسيسيل بلير تعولا كون واصرا باريكون مركبا ؛ داسرار او بالدعما بليد الدا وانتا بداري عجمة الوحود عرر والعلمي الادهال والزايستميل بليم عالى عروس مراوا وورس ما اعام وراء عداومو محاء وروارا وماداويع الرهوال والفعلم اويا اسعابيل والعبيم وتعرا بيسم العليد لعل اردا وعلى ما ومعماء العلن ألم إلى مرد واصعر والعروا مراس و العبدالمعنونيواغيدرين) و اصلالمار ومعرنود وعمل إصعرا و المرة أمام على ومودك نفط محروف العال ع المند لوار بقرار معوف بل صوف لنتينسد الإران بيورا موالا موبرا منتسا وبيس منسا وبالراما مبدوا بعدا عليد بالامبيب والوصيال ووليل صروف العال مناز فندلدة وإخراعا وتنزم يعزز واسكون وفيرعها وطاؤ إماعادت حداث ووالبل صوف الاعزاغ يشاعرتم نعير عالى عروال ومودوس ومودال عرم وأشار بعل وموب العرادعة فالدلوار عرفير ميا الكال معادلا المعلم السي عرضويل مرايون اواا متسلسط والمكري وموسال مالياند علافلا ماواسل بلحامير اعول معرعه العراكس وعوده مبنيير ببصرا جابرا كارامينا والهدار أبيون وموي الاهادينا المعا والإنسعية برسله موسافر صديعلي فأثما رعال وموب صورية تعليا وأوث بلاء تعلى ومائل فيدامنه العارساء فاستاما وذلا محال ما ومرات فيلمر وموب ومدولا وانشارهان وجوب فيامه تعل بتعصرها ماوا مناجال محاليان عمد واحدما حدف صعاب المعادوا معادوا ومؤاسا جل وع بجر إنصافير مهم بليشن هدنوا واصاح الرمدع اثنا بعادانا وموام المزمان بع وهوب مرمد تعلسي وغليه وأتعا يبكان وحوسابوه وأخزام تعلى ولاء الأبرش امراهم داكا ومؤخق سارها المروع عيرا حسب وأصار ١٠٠ وموب النتاج أنتا بالعرم والرائي والعا والحياد للائدا والنباق بني منك الما ومناصر رس التوادف وألما برهال ومور المصموم تعق وراسيم وزائلا فإنشاب والسنم والأماع البضائور يصع بماليول يتعد ماءو عا وعن فعا مدا

اشتاره على بيديع الخاصوان على سروسيد ويسومنون موزاة عمان البرنا بيتن عليمة إذ ال البين عواساني وتعليج منزاتي عنوان تعلق بالد فال معال بريدي فضوات كل نفض المضن النشوا أي مع قائد مورية المجيهة على منظمة المواضعة ال العلمة معاقبة والمدينة على المقال المنظمة والمنطقة المواضعة المنظمة المن

کملت العوب عمراند نعلسی وحدی عون م عران بوهل ۱۹۵۹

الي الدولي مستماله المستمالية العدل منية الاسك و هوالتطويسيا أعو داله و بعد وصع نعاب الم الي متحكم المتعلق المتعلق المتعلق المتعلق و المتعلق والمتعلق المتعلق والمتعلق المتعلق المتعلق والمتعلق المتعلق المت

والتسلوخ آنا را نفطه حداثم والنبيات والتغابط والشعيال النبيل والنوب وهوالسادات فإلى تم عافرالهوا والتعنق وهوالان فيفرج عنوالبنا حيث اوالتقاؤ والتساكون تفتلهنا التعفل بتنورها وفيرى والسلا منست والفائل الاوجوالفتكي تعوطاً وليهني والأولى المتعولياتي وجوها الح يكودها ومتعولياتي وظاؤا المثلث بالتي والدوك والموجوب العداء التبيئة واقعد وتفليلات ولا يجب نعتضا فاتحال سكته ورابعة ضيوى وينبغت يسيئ والدوك ولوبعوج العداء



المنظمة المرادي على المنظمة ا

الإستان المعلق الدورة القادرات المعلق الدورة القادرات المعلق الدورة القادرات المعلق الدورة القادرات المعلق الدورة المعلق الدورة المعلق الدورة المعلق الدورة الدورة

متن «أم البراهين»



### بِنْ مِ اللَّهِ ٱلنَّمْنِ ٱلنَّحَيْثِ

الحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله.

اعلم أن الحكم العقلي ينحصر في ثلاثة أقسام: الوجوب، والاستحالة، والجواز. فالواجب ما لا يتصور في العقل عدمه، والمستحيل ما لا يتصور في العقل وجوده، والجائز ما يتصور في العقل وجوده وعدمه.

ويجب على كل مكلف شرعاً أن يعرف ما يجب في حق مولانا جل وعز وما يستحيل، وما يجوز. وكذلك يجب عليه أن يعرف مثل ذلك في حق الرسل عليهم الصلاة والسلام.

فعما يجب لمولانا جل وعز عشرون صفة؛ وهي: الوجود، والقدم، والبقاء، ومخالفته تعالى للحوادث، وقيامه تعالى ينفسه - أي لا يفتقر إلى محل ولا مخصص -، والوحدانية - أي لا ثاني له في ذاته، ولا في صفاته ولا في أعله -. فهذه صفات، الأولى نفسية، وهي الوجود، والخمس بعدها سلبية. ثم يجب له تعالى سبع صفات تسمى صفات المعاني، وهي القدرة والإرادة المتعلقان بجميع الممكنات، والعلم المتعلق بجميع الواجبات والجائزات والعستحبلات، والحياة، وهي لا تعلق بشيء؛ والسمع والبصر المتعلقان بجميع الموجودات، والكلام الذي ليس بحرف ولا صوت، ويتعلق بما يتعلق به العلم من المتعلقات. ثم سبع صفات تسمى صفات معنوية، وهي ملازمة به العلم من المتعلقات. ثم سبع صفات تسمى صفات معنوية، وهي ملازمة ومتعلياً.

ومما يستحيل في حقه تعالى عشرون صفة، وهي أضداد العشرين الأولى؛ وهي أضداد العشرين الأولى؛ وهي العدم، والحدوث، وطرق العدم، والمماثلة للحوادث بأن يكون جِرماً - أي تأخذ ذاته العلية قدراً من الفراغ -، أو يكون عرضاً يقوم بالجرم، أو يكون في جهة للجرم، أو له جهة أو يتقيد بمكان أو زمان، أو تتصف ذاته العلية بالحوادث، أو يتصف بالصغر أو الكبر، أو يتصف

28 متن أمّ البراهين

بالأغراض في الأفعال والأحكام.

وكذا يستحيل عليه تعالى ألا يكون قائماً بنفسه، بأن يكون صفة يقوم بمحل أو يحتاج إلى مخصص. وكذا يستحيل عليه تعالى أيضاً أن لا يكون واحداً، بأن يكون مركباً في ذاته، أو يكون له مماثل في ذاته أو في صفائه، أو يكون معه في الوجود مؤتر في فعل من الأفعال، وكذا يستحيل عليه تعالى العجز عن ممكن ما، وإيجاد شيء من العالم مع كراهته لوجوده - أي عدم إرادته له تعالى .، أو مع الذهول أو الغفلة، أو بالتعليل، أو بالطبع، وكذا يستحيل عليه تعالى الجهل - وما في معناه - بمعلوم ما، والموت، والصمم، والعكم، وأضداد الصفات المعنوية واضحة من هذه.

وأما الجائز في حقه تعالى ففعل كل ممكن أو تركه، وأما برهان وجوده تعالى فحدوث العالم بأسره، لأنه لو لم يكن له محدث، بل حدث بتفسه، لزم أن يكون أحد الأموين المتساويين مساوياً لصاحبه، راجحاً عليه بلا سبب، وهو محال. ودليل حدوث العالم ملازمته للأعراض الحادثة من حركة وسكون وغيرهما، وملازم الحادث حادث. ودليل حدوث الأعراض مشاهدة تغيرها من عدم إلى وجود، ومن وجود إلى عدم.

وأما برهان وجوب القدم له تعالى فلأنه لو لم يكن قديماً لكان حادثاً، فيفتقر إلى محدث، فيلزم الدور والتسلسل. وأما برهان وجوب البقاء له تعالى، فلأنه لو أمكن أن بلحقه العدم لانتفى عنه القدم، لكون وجوده حبنئل بمبير جائزاً لا واجباً، والجائز لا يكون وجوده إلا حادثاً، كيف وقد سبق قريباً وجوب قدمه تعالى وبقائه؟!

وأما برهان وجوب مخالفته تعالى للحوادث فلأنه تعالى لو ماثل شيئاً منها لكان حادثاً مثلها، وذلك محال لما عرفت قبل من وجوب قدمه تعالى وبقائه. وأما برهان وجوب قيامه تعالى بنفسه فلأنه تعالى لو احتاج إلى محل لكان صفة، والصفة لا تتصف بصفات المعاني ولا المعنوية، ومولانا جل وعز يجب اتصافه بهما قليس بصفة، ولو احتاج إلى مخصص لكان حادثاً، كيف وقد قام البرهان على وجوب قدمه تعالى وبقائه؟!

وأما برهان وجوب الوحدانية له تعالى فلأنه لو لم يكن واحداً للزم أن لا

متن أمّ البراهين

يوجد شيء من العالم للزوم عجزه حيننذ. وأما برهان وجوب اتصافه تعالى بالقدرة والإرادة والعلم والحياة فلأنه لو انتفى شيء منها لما وجد شيء من الحوادث. وأما برهان وجوب السمع له تعالى والبصر والكلام فالكتاب والسنة والإجماع، وأيضاً لو لم يتصف تعالى بها لزم أن يتصف بأضدادها، وهي نقائص: والنقص عليه تعالى محال.

وأما برهان كون فعل الممكنات أو تركها جائزاً في حقه تعالى فلأنه لو وجب عليه تعالى شيء منها عقلاً أو استحال عقلاً لانقلب الممكن واجباً أو مستحيلاً، وذلك لا يعقل .

وأما الرسل عليهم الصلاة والسلام فيجب في حقهم الصدق، والأمانة، وتبليغ ما أمروا بنبليغه للخلق. ويستحيل في حقهم عليهم الصلاة والسلام أضداد هذه الصفات؛ وهي: الكذب، والخيانة بفعل شيء مما نهوا عنه نهي تحريم أو كراهة، وكتمان شيء مما أمروا بتبليغه للخلق. ويجوز في حقهم عليهم الصلاة والسلام ما هو من الأعراض البشرية التي لا تؤدي إلى نقص في مراتهم العلية، كالمرض ونحوه.

وأما برهان وجوب صدقهم عليهم الصلاة والسلام فلأنهم لو لم يصدقوا للزم الكذب في خبره تعالى لتصديفه تعالى لهم بالمعجزات النازلة منزلة قوله جل وعز: "صدق عبدي في كل ما يبلغ عني، وأما برهان وجوب الأمانة لهم عليهم الصلاة والسلام فالأنهم لو خانوا بفعل محرم أو مكروه لانقلب المحرم أو المكروه طاعة في حقهم عليهم الصلاة والسلام، لأن الله تعالى قد أمرنا بالاقتداء بهم في أقوالهم وأفعالهم، ولا يأمر الله تعالى بفعل محرم ولا مكروه، وهذا بعينه هو برهان وجوب الثالث.

وأما دليل جواز الأعراض البشرية عليهم صلوات الله تعالى وسلامه عليهم فمشاهدة وقوعها بهم، إما لتعظيم أجرهم، أو للتشريع، أو للتسلّي عن الدنيا والتنبّه لخسّة قدرها عند الله وعدم رضاه تعالى بها دار جزاء لأنبيائه وأوليائه باعتبار أحوالهم فيها عليهم الصلاة والسلام.

ويجمع معاني هذه العقائد كلها قول: «لا إله إلا الله، محمد رسول الله ﷺ، إذ معنى الألوهية استغناء الإله عن كل ما سواه،

30 متن أم البواهين

وافتقار كل ما عداه إليه. فمعنى «لا إله إلا الله» لا مستغني عن كل ما سواه ولا مفتقراً إليه كل ما عداه إلا الله تعالى.

أما استغناؤه جل وعز عن كل ما سواه فهو يوجب لله تعالى الوجود والقدام والبقاء والسخالفة للحوادث والقيام بالنفس والتنزه عن النقائص، ويدخل في ذلك وجوب السمع له تعالى والبصر والكلام، إذ لو لم تجب له تعالى علمه الصفات لكان محتاجاً إلى السحدث والمحل ومن يلفع عنه هذه النقائص، ويؤخذ منه نتزهه تعالى عن الأغراض في أفعاله وأحكامه، وإلا لزم افتقاره تعالى إلى ما يحقل له غزضه، كيف وهو جل وعز الغني عن كل ما سواه؟! وذلك يؤخذ منه أيضاً أنه لا يجب عليه تعالى فعل شيء من الممكنات أو تركه إذ لو وجب عليه تعالى شيء منها عقلاً كالثراب مثلاً لكان جل وعز مفتقر إلى كيف وهو جل وعز تعالى إلا ما هو كمال له، كلف وهر جل وعز الغنى عن كل ما سواه؟!

وأما افتقار كل ما عداه إليه جل وعز فهو يوجب له تمالي الحياة وعموم القدرة والإرادة والعلم، إذ لو انتفى شيء من هذه لما أمكن أن يوجد تعالى شيئاً من الحوادث، فلا يفتقر إليه جل وعز شيء، كيف وهو جل وعلا الذي يفتقر إليه كل ما سواه؟! ويوجب أيضاً له تعالى الوحدانية، إذ لو كان معه تعالى ثان في الوهيته لما افتقر إليه جل وعز شيء للزوم عجزهما حينتذ، كيف وهو جل وعلا الذي يفتقر إليه كل ما سواه؟!

ويؤخذ منه أيضاً حدوث العالم بأسره، إذ لو كان شيء منه قديماً لكان ذلك الشيء مستغنياً عنه تعالى، كيف وهو جل وعلا الذي يجب أن يفتقر إليه كل ما سواه؟! ويؤخذ منه أيضاً أنه لا تأثير لشيء من الكاتنات في أثرها، وإلا لزم أن يستغني ذلك الأثر عن مولانا جل وعز، كيف وهو جل وعز الذي يفتقر إليه كل ما سواه عموماً وعلى كل حال؟! هذا إن قدرت أن شيئاً من الكاتنات يؤثر بطبعه، وأما إن قدرته مؤثراً يؤثر بقوة جعلها الله تعالى فيه؛ كما يزعمه كثير من الجهلة، فذلك محال أيضاً، لأنه يصير حينية مولانا جل وعز مفتقراً في إيجاد بعض الأفعال إلى واسطة، وذلك باطل لما عرفت قبلٌ من وجوب استغنائه جل وعز عن كل ما سواه.

فقد بان لي تضمن قول: لا إله إلا الله اللاقسام الثلاثة التي تجب على

متن أمّ البراهين

المكلف معرفتها في حق مولانا جل وعز، وهي ما يجب في حقه تعالى، وما يستحيل وما يجوز.

وأما قولنا محمد رسول الله ﷺ - فيدخل فيه الإيمان بسائر الأنبياء والملائكة - عليهم الصلاة والسلام - والكتب السموية واليوم الآخر، لأنه عليه الصلاة والسلام جاء بتصديق جميع ذلك كله.

ويؤخذ منه وجوب صدق الرسل عليهم الصلاة والسلام، واستحالة الكذب عليهم، وإلا لم يكونوا رسلاً أمنا، لمولانا العالم بالخفيات جل وعز، واستحال فعل المنهيات كلها، لأنهم عليهم الصلاة والسلام أرسلوا ليعلموا الخلق بأقوالهم وأفعالهم وسكوتهم. فيلزم أن لا يكون في جميعها مخالفة لأمر مولانا جل وعز الذي اختارهم للرسالة على جميع خلقه، وأمنهم على سرّ وجد.

ويؤخذ منه جواز الأعراض البشرية عليهم ـ صلوات الله وسلامه عليهم ـ، إذ ذلك لا يقدح في رسالتهم وعلم منزلتهم عند الله تعالى، بل ذلك مما يزيد فيها.

فقد بان لك تضمن كلمتي الشهادة . مع قلة حروفها . لجميع ما يجب على المكلف معرفته من عقائد الإيمان في حقه تعالى، وفي حق رسله عليهم الصلاة والسلام . ولعلها لاختصارها مع اشتمالها على ما ذكرناه جعلها الشرع ترجمة على ما في القلب من الإسلام، ولم يقبل من أحد الإيمان إلا بها.

فعلى العاقل أن يكثر من ذكرها، مستحضراً لما احتوت عليه من عقائد الإيمان؛ حتى تمتزج مع معانيها بلحمه ودمه، فإنه يرى لها من الأسرار والعجائب؛ إن شاء الله تعالى؛ ما لا يدخل تحت حصر.

وبالله تعالى التوفيق، لا رب غيره، ولا معبود سواه. نسأله سبحانه وتعالى الله أن يجعلنا وأحبتنا عند الموت ناطقين بكلمتي الشهادة، عالمين بها، وصلى الله على سبدنا ومولانا محمد عدد ما ذكره الذاكرون، وغفل عن ذكره الغافلون، ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله في ، وعن التابعين وتابعي التابعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلام على جميع الأنبياء والمرسلين، والحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى المظهم.



شرح «أم البراهين»

# ينسب ألقو الزهن الزيحية

#### تمهيد

ينضبط الكلام في التمهيد بمطلبين، يسلط أحدهما بعض الضوء على الملالي، ويتولى ثانيهما وصف النسخ المعتمدة في التحقيق.

#### المطلب الأول: التعريف بالملالي:

هر أبو عبد الله محمد بن عمر بن إبراهيم بن علي الملالي التلمساني، كان بقيد الحياة عام 877 هـ/1929 م<sup>(1)</sup>. وكان من علماء عصره ومشايخ دهره<sup>(2)</sup>. والغريب أن ابن مريم لم يغرد له ترجمة في كتابه الذي خصصه لذكر أولياء وعلماء تلمسان<sup>(3)</sup>، على الرغم من أنه أكثر من الاقباس من كتابه النفيس الموسوم به «المحواهب القلوسية في المناقب السنوسية» لم أثنا ألى بعض أساتذته، منهم بلقاسم بن محمد الزواوي من أكابر أصحاب الإمام أبي عبد الله محمد بن يوسف السنوسي وقدمائهم (<sup>(3)</sup>) وعلى بن محمد التالوتي الأنصاري أخو السنوسي المذكور لأمه (<sup>(3)</sup>) وذكر العلامة المنوني أستاذاً آخر له، وهو أبو إسحاق إبراهيم التازي نزيل وهران ودفينها (<sup>(6)</sup>).

#### وقد وقفت له على ثلاثة مصنفات، وهي:

1 - شرح على العقيدة الصغرى - المعروفة بـ «أم البراهين» - للسئوسي:

<sup>(1)</sup> انظر المصادر العربية لتاريخ المغرب: 1/ 127.

 <sup>(2)</sup> حيث وصفه أحمد باب التنبكتي بالعالم والشيخ (انظر اللاليء السندسية: مخطوط محفوظ في الخزانة العامة بالرباط تحت رقم ( 4711) ورقة 184.

<sup>(3)</sup> أي «البستأن في ذكر الأولياء والعلماء بتلمسان».

<sup>(4)</sup> البستان: 71.

<sup>(5)</sup> المصدر السابق: 139.(6) المصادر العربية لتاريخ المغرب: 1/127.

36 شرح أمّ البرهين

وهي محلّ التحقيق.

2 - منظومة راثية في أسماء الله الحسنى: بها 34 بيتاً، توجد منها نسخة مخطوطة في الخزانة العامة بالرباط، مسجلة تحت رقم (2231 د)، ضمن مجموع من صفحة 248 إلى 250.

3 - المواهب التُذوسية في المتاقب السّنوسية: وهو من أنفس المولفات وأجملها في فن المناقب، ترجم فيه لشيخه الإمام السنوسي المذكور، إذ فضل فيه الكلام على فضائله، ومناقبه ومؤلفاته، إلخ، وقد قسمه إلى عشرة أبواب. وصف أحمد بابا التنبكتي هذا الكتاب بأنه ذو فوائد، وأن أهميته حقرته على تلخيصه (أ) يعنوان «اللآلي» السناسية في الفضائل السنوسية (أ)، كما اختصره ابن مريم (أ)، وقد اعتبر العلامة والمؤرخ المنوني «المواهب القدوسية» مصدراً ذا "إفادات موضوعية دفينة (أ). توجد منه في الخزانة العامة بالرباط أربع نسخ مسجلة تحت الأرقام التالية: (66) د) في 133 صفحة، و(1245 د) في 137 صفحة، و(1245 د) في 137 صفحة، و(1265 كل أي الخزانة الحسنية بالرباط، واحدة تحت رقم (1266) والحرى تحت رقم (7008).

#### المطلب الثاني: وصف النسخ:

بادى، ذي بدء أشير إلى أن الملالي لم يذكر في «المواهب القدوسية» شرحه للعقيدة الصغرى عند كلامه على عقائد السنوسي، منها يرجع أنه ألقه قبل «المواهب»، ثم أقول:

اعتمدت على خمس نسخ محفوظة في الخزانة العامة بالرباط، وهي

<sup>(1)</sup> انظر خطبة «اللآليء السندسية».

<sup>(2)</sup> توجد منه في الخزانة العامة بالرياط نسخنان، واحدة تحت رقم ( 2471) ضمن مجموع من ورقة من ورقة 189 إلى 1877، واخرى تحت رقم ( 1884)، ضمن مجموع من ورقة 107 إلى 1132.

 <sup>(3)</sup> ذكر أنه اختصره في جزء من نحو ثلاثة كراريس، وأن المواهب القدوسية، في نحو
 ستة عشر كراساً (البستان: 239).

<sup>(4)</sup> المصادر العربية لتاريخ المغرب: 1/127.

الحاملة للأرقام التالية:

\_ (2793 د)، ضمن مجموع من صفحة 48 إلى 78، مسطرتها (أي عدد سطور كل صفحة): 29/18 سم. سطور كل صفحة): 29/18 سم. مكتوبة بخط مغربي واضح، ورؤوس الفقر بالأحمر، وقد كتب الناسخ ـ وهو غير مذكور، شأنه شأن تاريخ النسخ ـ الشرح والنص المشروح بخط مولحد.

37

\_ (1228 د)، ضمن مجموع من ورقة 97 ب إلى 112 ب، مسطرتها: 22 إلى عالة الورقة 108 ب، ودك إستداء من الورقة 109 أ، ومقياسها: 15/11 سم. مكتوية بخط مغربي متوسط، مع استعمال العريض للمتن المشروح، ولا ذكر فيها لاسم الناسخ وتاريخ النسخ.

\_ (104 جك)، ضمن مجموع من ورقة 1 أ إلى 8 أ، مسطرتها مختلفة، ومقياسها: 14,5/18,5 سم. مكتوبة بخط مغربي رديء، كتبها عبد الرحمٰن بن عبد الله بن أحمد الدرعي، حيث فرغ من نسخها يوم الجمعة أول شهر جمادى الأول عام 1131 هـ.

- (103 ط)، ضمن مجموع من ورقة 1 أ إلى 10 ب، مسطرتها: 31، ومقياسها: 25, 165 سم. مكتوبة بخط مغربي لا بأس به، والمتن المشروح بالخط الأسود العريض. فرغ من نسخها أحمد بن عمرو الدكالي الفرجي العونى في 9 رمضان عند انتهاء السحور عام 1119 هـ.

- (96 ح)، ضمن مجموع من صفحة 1 إلى 21، مسطرتها مختلفة، ومقياسها: 5/22/8اسم، مكتوبة بخط مغربي رديء، والمتن المشروح پالحمرة. لا ذكر فيها لاسم الناسخ، وكان الفراغ من كتابتها عند صلاة الظهر يوم الأربعاء عند جمادى الأولى عام 1201 هـ.

هذا وإني جعلت النسخة (103 ط) هي الأصل في المقابلة، لأنها هي الأقدم<sup>(1)</sup>، وأخطاؤها أقل من أخطاء سائر النسخ، وكاتبها أكثر ضبطاً وعلماً من كتبة سائر النسخ، كما أنها احتوت على إضافات لا وجود لها في غيرها.

 <sup>(1)</sup> لا ذكر لتاريخ النسخ في النسختين ( 2793ه) و( 1228ه)، لكن التأمل في أوراقها ومدادها يجعلنا لا نرجح أنهما أقدم من ( 103هـ).



اللوحة الأولى من النسخة (2793 د).

شرح أمّ البرهين

يغضي والشعر ومو دار واحيتا اعظا مطبوعات بسداله وجرية خرز ضيدنا اختياه او يولاما محروال عليه المستوي العليد ،
محروال علين المورد و الدار عوال المورد و الدار المورد و الدار و المورد و الدار على المورد و الدار و المورد و الدار و المورد و ا

الليوسية الآيا المستدلة (المستدلة)

A control of the cont

الإستاء المنافذة الم

教育的 为有人的人的事人 人名伊里尔 克斯克夫 is it is worth all some on the said and a definitioned معالمون عادا والفائد المنور المائد مامع المعالمة لا حود المائد والمائد المائد المائد المائد المائد المائد المدوالد كالحدوالمعلاع غاريسوللك معزاف اندع استاليا إن ما تعالوهم الليء فع بعداً العلم له به وغبة يوم لا يقع مال والم ككراه العلزاق العدائد ارأب والاسم الثالثاها الساعلام المناول وحالة تعاولتهم وكاعد لغر يحفوا تعلو الجدور والاالي جاللون جلابهة الحد عرائقية فتدسوال مالفة السهراد والاسعديون يد من المان ولا الدارية بالرواد الا العدور معدم الا المان المعدد طائد الماالط بفالباع مرانشوه والففف سدلو يبطالك الزاهدالعابد السالة إنناسك الوارات الماء الروع الفحت الناح إلعارى الغوة عداالفسم الدائها وخافساء فسهاره بتلافه مارياسا باداده بوذلا فاحدار ناع فلعسم وأرفناء الدريعدله وليناكا وللمده مستبوعا عجهة رويوصو السرمس أفسنس رضوال عشروفها بدفادته وروزان ورسالا العق كالمدار عداد المداد المداد ف باريع مداندات تعادل قل العديق عدادس ادرالعداد بناها حقوله تعرفع للمرا وزعدائم والشرائق ودونقل علاء الذينا عورة عشر العقاء رسومه والماء والبادارية على مداس وجذايدها فازاركم التعليهوكا مولكا فرزا المائد معدوعتي كحوله إ إلىن الرائزان فلد على مجساله سيد كارموا ذا محد والد علمة بيرلالسد وبرعام بهم يمعدة السع الاسلع حاط يرايض وهم الاسلام ورواد المدوم والمراد المدورة المراج والمحال المراج والمدارين

اللوحة الأولى من النسخة (1228 د).

رح أمّ البرهين



المناها المراد المنعولة ويه ولاحتد ن المناور برد بالوحدانية والدن والعيان والاعفال الفي تنوار عل عرف وانسيه والنظير والمد و حلاله عنويسد لا حدد والانسة والرسل علا و المعرد المعين والديد رادران والمحالد بعد سالغ به فرالعب را شروالد فاي فليد با توارال فيد وعد ١٠١٠ ويعاما ، العلى العلم العالم الرواع عبد المعرب عروف كم العبد . علزون عطيد والني الامام على لوار شريعة الاسلام الراحد انشاعد السالك الناسكة واس ? في العالج الدوع الماجو الكسمالعا والعرب المكاشعة المراكمورك الماسع سرالعلاقة والشرعة م بروسيا السفوس الدلسنو (حدا- على رص عند ، شيما م المدينة الأولان واحداب. تدع نبيع ولرين الد مواند وشدد جعثمال خالعا لرد عدا كر ، تدويط: إع م لد ديد ر ديد به ود ديد در ود سور الامل توايد بقلما دسليو بدا اسيد كا ومراد عيد عليدا ويد رة / دار كرا- سيرولادورولادوي ولا إلما المدر العاملة العلميد : • عمرالعدلدالدوله بدر قما يستعدب، و الدالكمان Dijan Lepular . ورواد والمدولة المدور ووصده الحادر والله والكاري والمدور والمدور والمدور والمالية المدم ولا ودكار ماه مواله والكو إلى الدمة الرار للذا وسره والما ود عرج وسعل عا والمارال والمراكز المصد كالمعالية والمعالية والمعاردة والمعارض معرفي المراكز رة والممر والدس اسه عدد الرسكامة الله مراهو فيل ويدور كلور نفرة والعدام ا الدسان در ي والدعلى والعسمالي ع يد الدون لداري والعد وو مالي والعواء و في استاء من منه الا ولا السورة غير أ والعمد العادن منا مرالتسال والسطى الدول الانتار والنف ونعول ، حركم وذا العد الودون مراه بالعر كالمعر السدواد وبالدالنون و الراسر دامع لدان عالى ومناد وابعاله . لتكورسم صلعا الإسماد برياس مندور سوالسوك لأن الهفول سوك و شعير و دناله وعصف يو الولد والنافية شوالنيم لكريمواسي. السريد عرالا عدامة - بدل ومرونس ماعد العلوا طغود مر فير ( لله الا تدرا سعد ( الا فعالم ملون والصدل النفور الإعلوا مظال لللفع اعلوالعكار فيرحفظ الانتفرو لانسول مندو و فرالله بالديد بدر و لد علام الام على ملون واصل السيد والتدولة على والما العلاد وعندوا الرحد والرحد ورالعد والسلام ووالامل وابدر المعلوما والدحول عل الرحة واحذله طالاعاما داحة بالسرة وتد فتيلمين مد العالماء وساء الذهو والرقة وإنظ السلام بازيد وتحز ما ذا ول إلى مر مر مر ورس و العدد وعنظ له الديم و وله عدد وإمنا المرالية ا عليد عالمان عليه وسل مقول مرك موس عد لبراه رو والانسان المام فالإسراك

مولون بيين المسعاء والاولم معهدين المالغان وابتدعه المصادة مطون الله مؤاند ماد يعلي المؤاند المؤاند المؤان الم المتحقق المجانية في أن حالية المهدد والمهم الميرة الموقع الموقعة والإطاقة المحادثة المؤان المؤان المؤان الموانية عند موانية والمؤان المعابد والموانية المؤان المؤان المؤان الموانية المؤان المؤان المؤان المؤان المؤان الموانية عند والموانية المؤانية المؤان المؤانية المؤان المؤانية المؤانية المؤانية المؤانية المؤانية المؤانية ا 43

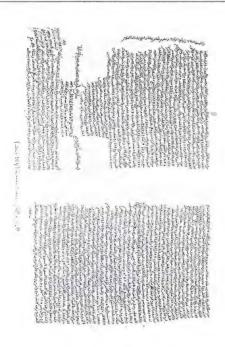

اللوحة الأخيرة من النسخة (104 جك).

ره ما أعبد أنها أنها إليه مع عند إدا الله إلى إلى المراق مع ألم خلاً أعلى أم والم يعم لله المناف المراق عن الم وحد فريقاً المراق أنه الله المناف عن عن المناف المراق عن والمراق المناف المراق المناف المناف المراق المناف الم والمناف المناف ال

مر مرافران فواقعهم هـ ما مرافعه و فواقعه في مرافع الما اللي التعامل الم عقد الدار. و الواقع و والمسرو

الحضيف والمساعد والمساعد والمساعد المنافع المنافع والمساعدة والمس

شرح أمّ البرهين

الاعاد رماوكا والدعالية المالدو وعفاعي ولوالعافلون وتفع المدنعا عن الألو وشول الن اعد العس ونان السابقي في منظل الله ووان في والعرب العالمي ماران فيهم كل مكلم إن ينكف تعدل الكلمذ المسترق من عرف لويت و مصالح من وما : اد مع الواحدة وهومستي الموام ورد وفيلا موليداديد برة وكافواره والبدا موسارادين الخلت الماوالاستنفون وفيل بالدواليدة فودع اليه علنه وسال واود ورااله ودال ويا ان يمال بذكر ويسما و خوار ما الله عليه وسار لفشوا موقالم باللذارد الله وازيا تدور الفارة وددا فالواماري ولالسفاد فلاهله عيان فالحماهم وواهده وفند فعرب الحال وال مفازية و كونا عند دول لدر وينع العد وداهد بن و و فايك و فد الالسي وف الدعدي ن معها كافية والغرع ولم المرع النين عاله كمة بردة كودا وليد المف والذر باللسايات م يزوج منعلة الغلب لا يحدا والمال العبة والمالعندودة والدالمان يشرف مصور الغالب الور متحاشا ولعنا فال الشبخ مد بصطرا للافتون عليه وعقابه الامان مع بتنزج الا تناكم مع معناها بليد وضم فيفاذا فدواله ديرى دركا تفاوين هاو عداريواك ارداه الدنيير رضرال عند والملام وكاواهل وعلى وركافته الما عدرهمن واحتر رئاب وعرب عزوجال إرافان حاله على وسال العالمية الرصوركم والشاركرولا بالمرال فرحروفال مل السعلم ونسكن والعالم عداد وفلي غلول وليستع انعد فأعاد لذك وللند معل (دمنم الترجيف والتنسدند ولهاأفال النيم وعمالمتحا وبالسالة ويبوكاره عنها والمعتود اسياء والا ينهوعليده عسرمنا وسنه علوالنشيخ للجسم وتدميس بالفقر على المرافيالات وا الالان وولام النافي بالنفعاد فيرواستعقار العارجا وليرها والمرما والمرما فصلات مي وأالنن والما كالمصدع فسكام نب اندان بنعع بدونها واحترى وكاموا عنن بدواه تالير منسووان غعلنا بعفاءمع الانتخ ودم سايران جن عاملاعلى وياء فسراناوا وزيا مزيرتسان فاع السعليم والرئسام المعني اجتصب والعاليدرة العالميس النفر والنابع ومسترعونه غؤي كالنبة العنع الراء الغريرس الزادة عفر ولله عشار لداخي و والنالي لا فلم الع بي الخلور والمنائب لم يعود إدار العيوسي النشب عم البداد ولوالدام والسامس عمين والحرالية والعالم ويان الواعدة فالسامية ... ور الله المالية المعتبر وسطاه المعظ عندالته السامور والعراد المنسعة على بعلى المائة ولا أق

الصعدة الأحيرة من النسخة (403).

THE THE STATE OF T



... رئد المنع وموع الوحراب والزاع والعداب والما والما والما والما إلىكم ورسون وهلاله المسوكة موالاسك والارسان وعاباه والاهلمالي هي والحصوا عاديك الموم والإالم المر وعال و عرورال بعق الهر التواللة فلي وللم الواسفى وجواء والالوائد الاتعالى والعلصول العجد بمواصفها معدالم على ، مرجم والمستر ي عرف م المشير المراح علم الموات وعيم الملكم الإطواء المعلال العوالم والمرابو بالما إلواء من و عاد العرف الكاند المرابط معة المامع موالت بعد ر مد براستر دم اسر سالم ومالم علورفي وقد Latter the college of the college of the color beston to من ورود من الله من من المراجع الالمنوع الالمنوع المراد المناهم المراد المناهم الما المود المد المركز المركز الموازكول المركز والكافة المراكم telisean libragle plant, Est. wind min in a si ac di po . المراد - ود و و و المراد و المراد و المراد و المراد و والمعد At reach 18 in the second of the college of the first in وروم المعمل وروم المعالية والمعالم والمعالم والمعمل وروم المعالية و مركور ولوا مرا و در و و كول عرالولرون النصر والعم العلام والند مر مل مدد الم الدر الم عوا معرالم والمعرالفال موالل وراد العلام التوسع على المراد العلاد الكولاني poller special chille stope of well the helper of ب في الما المامة ، وورية والالم الله هوا عدام لوالة عاوها و المالا الماد الماليم ماخور مرالنول لا والعفول توله و المناه ما

(796) Einellewid. ill 11-2011

# الارجمة الانتي بمسادا سيدة (٩٤)

· Bis ser- in the assessment of the formal in grant with

welled, adolivaged by a symen was by of for about a معول كارموا مؤوسوا المادعوات الحديدا وسام عاه منه. معجدهم والمجاهر تولوه موعظامه و بدعواك و كاستا

Company of Just 1994



متن شرح أمّ البراهين



# بنسم ألله التخليل الرجيسة

وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه، وسلم تسليماً، بجاه سيدنا محمد آمين.

يقول الفقيه الأجل، عبد الله تعالى، محمد بن عمو بن إبراهيم الملالي، ثم التلمساني، غفر الله له، ولوالديه، آمين.

الحمد شه المنفرد بوجوب الوحدانية في الذات والصفات والأفعال، الذي تنزه عن الشبيه والشريك، والنظير والمثال، وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد، سيد الأنبياء والرسل، وعلى آله وأصحابه أكرم صحب، وأفضل آل، صلاة وسلاماً دائمين مُلُك الله في كل وقت وحين، الرب الكبير المتعالى، وبعد:

ققد سألني بعض المحبين، أشرق الله قلبي وقلبه بنور اليقين، وجعلني وإياه من العلماء العاملين والمخلصين، أن أضع لهم شرحاً مختصراً مغيداً، يستعين به هو وغيره من المبتلئين على قهم عقيدة الشيخ الإمام، حامل لواء شريعة الإسلام، الزاهد العابد السالك الناسك الولي الصالح الوارع الناصح القطب، العارف، بالله تعالى، الغوث المحاشف، إيام الطريقة، الجامع بين الشريعة والحقيقة أبي عبد الله سيدي محمد بن يوسف السنوسي الحسني رحمه ولمن شاء الله من ورضع عنه، ونفعنا به، فأجبته إلى ذلك، قاصداً به نفع نفسي ولمن شاء الله من أبناء جنسي، جعله الله خالصاً لوجهه الكربم، ونفع بهذا العلم من له فيه رغبة يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقاب سليم، بجاء سيدنا ومولانا محمد يججة، عليه أفضل الصلاة، وأزكى النسليم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.



## قوله رحمه الله تعالى ورضي عنه:

«الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله».

معنى «الحدد»: المدح فه بكل كمال، كما يستحقه، سواء كان ذلك \ كر الكمال قديماً أو حادثاً، لأن القديم وصفه، والحادث فعله، فالكل له، فلا يستحق الحمد على الحقيقة سواه: ﴿ مَا أَغَدَ أَلَهُ بِنَ وَلَمْ وَمَا كَاتَ مَنْهُ بِنَ الْمَدِهِ مِنْهِ . وَالْمَدِهُ اللهَ الْمُدَافِقَ اللهَ الْمَدَافِقَ اللهَ الْمَدَافِقَ اللهَ اللهُ الله

ولهذا انقسم الحمد إلى أربعة أقسام، قسمان قليمان، وقسمان حادثان. فالقسم الأول حمده تعالى لنفسه بكلامه القليم، كفوله تعالى: ﴿ الْعَكَمْدُ بِنَّهُ رُبِّ الْعَلَيْفِيَ ﴿ ) رُبِّ الْعَلَيْفِيَ ﴿ ) الْكَيْمِرُهُ ﴿ ) والقسم الثاني حمده تعالى بكلامه القليم لمن شاء الله من عباده، كفوله تعالى: ﴿ وَمَا فِرْ مَقَوْمُهُمْ أَنِّ الْمُنَافُ إِنَّهُ وَلَنِ الْمُنْفِيمِ ﴾ (قالمسم الثالث حمدنا الله تعالى ، كفوله تعالى: ﴿ وَمَا فِرْ مَقَوْمُهُمْ أَنِ الْمُنْفُ يَقُو رَبِ الْمُنْفِيمِ ﴾ (قالمسم الرابع حمد الجوادث للجوادث.

ثم إن الحمد يقع على السراء والضراء، بخلاف الشكر، فلا يقع إلا على لل السراء، غير أن الحمد الحادث خاص باللسان، والشكر يكون باللسان والقلب وغيره. وحكم هذا حمد الوجوب مرة في الحمر، ككلمتي الشهادة، وبالله التوفيق.

المؤمنون: 91.

<sup>(2)</sup> الفاتحة: 2، يونس: 10، الصافات: 75، غافر: 65.

<sup>(3)</sup> الأثقال: 40.

<sup>(4)</sup> ص: 30 و44.

<sup>(5)</sup> يونس: 10.

all se

قوله: الله: الله هو اسم جامع لمعاني ذاته تعالى وصفاته وأفعاله، ولهذ سمي سلطان الأسماء، وقبل: إنه مأخوذ من التولّه، لأن العقول تتوله وتتحير في جلاله وعظمته، فإن التولّه في لغة العرب هو التحير، فيكون من أسماء التنزيه عن الإحاطة به جل وعز. واكتب الأما محمد التنزيه عن الإحاطة به جل وعز. واكتب الأما محمد التنالم المحمد المحمد

وقيل: معناه العلي، مأخوذ من قول العرب: الاهت الشمس؛ إذا ارتفعت، فيكون من أسماء التنزيه أيضاً؛ لأنَّ علوه تعالى مخالف لخلقه، لا علو المكان.

وقبل: معناه الذي لا يتغير ولا يتبدل، مأخوذ من قول العرب: «أله فلان عن حاله، معناه أقام عليه، فيكون من أسماء التنزيه عن التبدّل والتغيّر.

وأما الصلاة على النبي الله فمعناها الرحمة والرحمة هي النعمة. والسلام المرحمة وأصل الرحمة، وأصل الأمان، المعلوب من الله حصول أصل الرحمة، وأصل الأمان، لأنهما حاصلان لمن دونه، فكيف به الله الذي هو عين الرحمة؟! وإنما المعلوب زيادتهما. فإذا قلت: «اللهم صل وسلم على سيدنا ومرلانا محمدة

فمعناه: اللهم زده نعمة وأماناً.

ثم إن الصلاة عليه تش مقبولة من كل مؤمن، بدليل ما روي أن جبريل عليه السلام قال لرسول الله تش: "إن في الأعمال مقبولاً ومردوداً إلا الصلاة عليك، فإنها مقبولة، وقد روي: "أن الدعاء موقوف بين السماء والأرض، حتى يبدأه الداعى ويختمه بالصلاة على رسول الله تشنين ("".

ولها فضائل لا تحصى، فمنها قوله ﷺ: "من سره أن يلتى الله وهو عنه راض فليكشر من الصلاة علي»، وقال ﷺ: "أكثروا من الصلاة علي، فإنها تحلّ العقد وتكشف الكرب"<sup>(3)</sup>، وقال ﷺ: "الصلاة علي أمحق للذنوب من

أخرجه القاضي عياض موقوفاً على عمر بن الخطاب بلفظ: «الدعاء والصلاة معلق بين السماء والأرض، قلا يصعد إلى الله منه شيء حتى يصلَّى على النبي ﷺ (انظر الشفاء). 2/150).

<sup>(2)</sup> نفله الجزولي في ادلائل الخبرات! لفظ: امن عسرت عليه حاجت...، وعلق عليه محمد المهدي الفاسي بقوله: اهذا لم أقف عليه، ثم ذكر أحاديث في قضاء الحواتج وحل العقد وكشف الكرب بالصلاة على التي ﷺ (انظر مطالع المسرات: 40).

الماء البارد للنار، والسلام علي أفضل من عتق الرقاب<sup>(1)</sup>، وبالله تعالى التوفيق.

55

قوله: «اعلم أن الحكم العقلي ينحصر في ثلاثة أقسام: الوجوب» والاستحالة، والجواز. فالواجب ما لا يتصور في العقل عدمه، والمستحيل ما لا يتصور في العقل وجوده، والجائز ما يصح في العقل وجوده وعدمه.

حقيقة الحكم العقلي هو إثبات أمر أو نفيه، فكل ما حكم العقل بنثية، ولم يصح في العقل بنفيه ولم يصح في العقل بنفيه ولم يصح في العقل بنفيه ولم يصح في العقل وجوده وعدمه فهو الجاز، ويقال فيه الممكن.

ومثال الواجب اتصاف الجِرْم بالحركة أو السكون، لأن الجرم واجب أن محمّ، يتصف بأحدهما لا بعينه. ومثال المستحيل خلو الجرم عن الحركة والسكون، لأنه لا يعقل جرم ليس بمتحرك ولا ساكن. ومثال الجائز اتصاف الجرم بواحد معين، وهو الحركة أو السكون، فإنه لا يصح في العقل أن يكون الجرم متحركاً دائماً من غير سكون، أو يكون ساكناً دائماً من غير حركة.

وقد انحصرت أقسام الحكم العقلي في ثلاثة لا رابع لها، ولهذا قال المستخد: «ينحصرة، ولم يقل: «ينقسم»، لأن الانحصار يفهم منه أنه انقسام محصور في ثلاثة، بخلاف ما لو قال: «ينقسم»، فإنه لا يفهم منه انحصار الأقسام في ثلاثة،

ثم إن كل واحد من هذه الثلاثة ينقسم إلى قمسين: بديهي، ونظري. فالواجب البديهي، ونظري. فالواجب البديهي ما لا يحتاج إلى تأمل، بل يعرف على البديهة، مثاله كون الواحد نصف الاثنين. والواجب النظري كل ما لا يعرف إلا بالنظر والتأمل، مثاله كون الواحد نصف سدس الاثني عشر، فإن هذا لا يعرف على البديهة، وإنما يعرف بعد التأمل. ومثال المستحيل البديهي كون الواحد نصف الأربعة، ومثال النظري، كون الواحد سدس الاثني عشر. ومثال الجائز البديهي كون

أخرجه القاضي عباض موقوفاً على أبي بكر الصدين بلفظ: «الصلاء على النبي ﷺ أمحق لللنوب من الماء البارد للنار، والسلام عليه أفضل من عتق الوقاب. (انظر الشفا: 2/176).

الجسم أبيض مثلاً، ومثال النظري تمتي الإنسان الموت مثلاً، فإن هذا لا يعرف على البديهة، وإنما يعرف بعد التأمل، وهذا في حق أهل العاقبة الذين لم يعرف المصائب التي هي أشد من الموت، ولا عرفوا المحن بالفكرة والتوهم، فهم يتوهمون على البديهة أنه محال أن يتمنى العاقل الموت لنفسه، فإذا فكروا في المحن، عرفوا أن هناك ما هو أشد من الموت، فحينني يعكمون أن تمتي العاقل الموت لنفسه ليس بواجب ولا مستحيل، بل يصح وجوده إن خاف من المصائب ما هو أشد منه، أو اشتاق، أو رجا شيئاً عظيماً، لا يحصل له إلا بالله. وأما غير أهل العاقبة من أهل الخوف والرجاء فإن تمني الموت عندهم جائز على البديهة، لا يحتاج إلى تأمل.

ثم إن معرفة هذه الثلاثة في حق الله وفي حق رسله عليهم الصلاة والسلام هي الإيمان الذي كلفتا به، هكذا قال الشيخ الأشعري<sup>(1)</sup> إمام أهل السنة رضى الله عنه وعنهم.

وقيل: إن الإيمان الذي كلفنا الله به هو حديث النفس التابع لمعرفة هذه الثلاثة، وهذا القول هو المختار.

ومعرفة هذه الثلاثة هي العقل بنفسه، وقال إمام الحرمين<sup>(13)</sup> رضي الله عنه: «من لم يعرفها فليس بعاقل» وبالله تعالى التوفيق.

قوله: اويجب على كل مكلف شرعاً أن يعرف ما يجب في حق مولانا جل وعز، وما يستحيل، وما يجوز. وكذا يجب عليه أن يعرف مثل ذلك في حق الرسل عليهم الصلاة والسلام،.

يعني أن الشارع أوجب على المكلف؛ وهو البالغ العاقل؛ أن يعرف ما ذكر، وحقيقة المعرفة هي الجزم بالشيء الموافق لما عند الله تعالى، بشرط أن يسبق ذلك الجزم دليل أو برهان قبله. وأما الجزم بالشيء من غير دليل ولا

أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري، تنسب إليه الطائقة الأشعرية، ولد عام 270هـ/ 883م، وتوفي عام 330هـ/ 947 (انظر معجم المؤلفين: 7/35).

<sup>(2)</sup> ضياء الدين أبو المعالي عبد الملك بن عبد أنه الشافعي الأشعري، المعروف بإمام الحرمين، ولد عام 198هـ/ 1028م، وتوفي عام 478هـ/ 1085 (انظر معجم الموافين: 34/8)).

برهان لا يسمى معرفة، سواء كان موافقاً لما عند الله أم لا.

ومن هنا تعرف أن التقليد لا يصح في علم التوحيد على مذهب كثير من العلماء.

وحقيقة التقليد هي الجزم بقول الغير من غير دليل. فالمقلد لا معرفة ﴿
عنده، وإنما عنده الجزم بقول الغير خاصة.

وقد اختلف في صحة إيمان المقلد وكفره وعصياته على أقوال، والمختار عند بعض السحققين وجوب المعرفة الحاصلة عن دليل أو برهان، وقد قال تعالى: ﴿قَامَلُ أَنَّهُ لِآلَ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ اللهُ ﴿(ا)، فأمرنا تعالى بالعلم، وهو القطع بالشيء بالدليل والبرهان.

والمقلد لا علم عنده، وقد قال ﷺ: ﴿إِن الله تعالى أمر عباده المؤمنين بما أمر به المرسلين؛، ومعلوم قطعاً أن المرسلين لم يؤمروا بالتقليد، وإنما أمروا بالمعرفة، وبالله تعالى التوفيق.

قوله: "فمما يجب لمولانا جل وعز عشرون صفة".

اعلم أن الذي يجب له تعالى من الكمالات ما لا نهاية لها، ولم يكلفنا الشرع بمعرفتها، فلو كلفنا بها لكان من تكليف ما لا يطاق، وهو منفي منا الشرع بمعرفتها، فلو كلفنا بها لكنا الله ومنها الله يخضل الله تعالى. همناه: إلا ما في طاقتها بحسب العادة، وإنما كلفنا ببعض ما يجب له تعالى. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: "فمما يجب لمولايا"، أي: "فمن بعض ما يجب، ولم يقل: "فالذي يجب،

والصفة هي النعت، ولا شك أنه تعالى متصف بنعوت الجلال والجمال والكمال اللّذي لا نهاية له.

قوله: ‹وهي الوجود›.

لا شك أن الوجود توصف به الذات العلية، فتقول: "ذات الله موجودة"،

<sup>(</sup>۱) محمد: 19.

<sup>(2)</sup> القرة: 286.

والوجود هو عين الموجود، وإن شنت قلت: هو نفس الموجود، فإذا قلت: «وجود فلان»، معناه ذاته وحقيقته وعينه ونفسه. فالذات والعين والنفس بمعنى واحد، وليس الوجود صفة زائدة على الذات، كالقدرة مثلاً، بل هو صفة من حيث إن الذات توصف به، هذا مذهب الشيخ الأشعري، وقال الإمام الرازي(1): "إن الوجود صفة زائدة على الذات، وسيأتي بقية الكلام عليه إن شاء الله تعالى.

## قوله: «والقدم والبقاء».

حقيقة قدمه تعالى هو نفي العدم السابق على الوجود، وليس هو صفة موجودة كالقدرة، وليس قدمه تعالى مسبوقاً بزمان، لأن الزمان حادث، وقد اكان الله ولا شيء معه<sup>(2)</sup>، وقال تعالى: ﴿هُوَ ٱلْأَوْلُ وَالْاَيْرُ وَالْلَهِمُ وَالْبَاقِ ﴾<sup>(3)</sup> فأزلية تعالى لم يسبقها عدم، وكذا آخريته تعالى لا انقضاء لها. وهذا هو معنى البقاء، وهو نفي العدم اللاحق للوجود، وليس هو صفة موجودة.

قوله: ﴿ومخالفته تعالى للحوادث،

معناه نفي، البثل له تعالى في الذات والصفات والأفعال، قال تعالى: ﴿ لِيَنَ كَمِنْكِهِ، خَنِّ ۗ وَهُو الشَّبِعُ الْمِيرُ ﴾ (٩٠٠).

قوله: «وقيامه تعالى بنفسه، أي لا يفتقر إلى محل ولا مخصّص».

المراد بالمحل الذات، والمراد بالمخصص الفاعل، فمعنى القيام بالنفس نفي احتياجه تعالى إلى ذات يقوم بها كما يقوم العُرْض بالجِرم، ونفي احتياجه تعالى إلى فاعل. فلو افتقر تعالى إلى ذات يقوم بها لزم أن يكون عرضاً، وهو محال، ولو افتقر إلى فاعل لكان حادثاً، وهو محال، كما

 <sup>(1)</sup> فخر الدين أبو عبد الله وأبو المحالي، محمد بن عمر الرازي الشافعي، المعروف بالفخر الرازي، وبابن خطيب الري. ولد عام 453هـ/ 1149، وقبل: عام 454هـ/ 1150م، وتوفي عام 666هـ/ 1210م، (انظر معجم المولفين: 17/79).

 <sup>(2)</sup> أخرجه المتقي الهندي، وعزاه إلى أحمد والبخاري والطبراني في الكبير عن عموان بن حصين، والحاكم عن بريدة (انظر كنز العمال: حديث 29850).

<sup>(3)</sup> الحديد: 3.(4) الشورى: 11.

سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى.

قوجب أن يكون تعالى ذاتاً موصوفة بصفات الكمال، غنية عن الاحتياج إلى شيء، وغيره من الخلق مفتقر إليه تعالى، قال تعالى: ﴿ فَ يَأَيُّمُ النَّاشُ الْمَيْدُ فَ الْمَعْ اللّهِ عَبِره، وقال تعالى يحتاج إليه غيره، المتنك أن كل مخلوق مفتقر إلى الله تعالى ابتداه ودواماً، فلا غنى لاحد عن مولانا جل وعز. فإذا عرف العاقل أنه مفتقر إلى مولاه عز وجل، وأن النفع والفر بيده تعالى، قطع النظر والالتفات إلى غيره، واعتمد في جميع أموره عليه، وأسلم وجهه إليه، ولا يتوكل إلا عليه، لأن من توكل عليه في كل عليه، وأن الله تعالى: ﴿ وَمَنْ يَوْكُلُ عَلَى اللّهِ فَهُو صُحَالًا اللهُ تعالى: ﴿ وَمَنْ يَوْكُلُ عَلَى اللّهِ فَهُو صَلّهُ عَلَى اللّهِ تعالى الدونيق. وقال هذا الولي، تقدو خماصاً وتروح بطاناًه (أ)، وبالله تعالى التوفيق.

قوله: «والوحدانية أي لا ثاني له في ذاته تعالى، ولا في صفاته، ولا في أفعاله».

معنى الوحدانية نفي التركيب في ذاته تعالى، ونفي الوثل له في الذات والصفات والأفعال، فهو تعالى واحد لا يمكن انقسامه، لأنه لا ينقسم إلا الجرم والجسم، وهو تعالى ليس بجرم ولا جسم، ولا جوهر ولا عرض. فليس هو من جنس ما ينقسم، بل هو تعالى ذات موصوفة بصفات الجلال والكمال، ولهذا قبل في حقيقة الوحدانية (5): «إنه إثبات ذات غير مشبهة بالذوات، ولا معطلة عن الصفات، ليس ثم ذات كذات الله سبحانه وتعالى ذاتاً، ولا كصفات الله سبحانه صفة، ولا كاسم مولانا جل وعز اسم، وإنما

<sup>(1)</sup> فاطر: 15.

<sup>(2)</sup> الإخلاص: 2 ـ 3.

<sup>(3)</sup> الطلاق: 3.

 <sup>(4)</sup> رواه أحمد في مسئده والترمذي وابن ماجه والحاكم في المستدرك عن عمر، ورمز إليه السيوطي بالصحة (انظر الجامع الصغير: حديث 7420)، كما رواه ابن أبي الدنبا في «التركل على الله» (انظر ص 24 ـ 26).

<sup>(5)</sup> في النسخ 2793 ادا، واح، واجك، التوحيد.

حصل الاشتراك والموافقة من جهة اللفظ ليس إلاً، وبالله تعالى التوفيق.

قوله: "فهذه ست صفات، الأولى نفسية، وهي الوجود، والخمسة بعدها سليةًا.

يعني أن الصفة الأولى، هي الوجود، وهي صفة نفسية، بمعنى أن الوجود هو عين الذات ونفس الذات، كما تقدم، وذات الشيء حقيقته.

وحاصله أن الوجود يرجع معناه إلى الذات الموجودة هذا مذهب الشيخ الأشعري، خلافاً للإمام الرازي، ويمكن الجمع بين القولين بأن يحمل مذهب الشيخ الأشعري على ما في الخارج، لأنه لا معنى للوجود في الخارج والعيان، إلا الذات الموجودة، وما قاله الرازي يحمل على ما في الذهن دون ما في الخارج، لأن العقل يتصور الوجود ولا يتعقل من يتصف به، فيتفق القولان، والله تعالى أعلم.

وأما الصفات الخمس التي بعد الوجود فهي صفات سلبية، أي كل واحدة سلبت أمراً لا يليق به جل وعز، فالقدم نفسي العدم السابق، والبقاءنفي العدم اللاحق، والمخالفة نفي المماثلة في الذات والصفات والأفعال، والقيام بالنفس نفي الاحتياج إلى الذات والفاعل، والوحدائية سلب الشريك له تعالى، متصلاً كان أو منفصلاً، وبإلله تعالى،

قوله: «ثم يجب له تعالى سبع صفات تسمى صفات المعاني».

اعلم أن كل صفة موجودة في نفسها، قائمة بذاته تعالى، فإنها تسمى صفّة معنى.

قوله: «وهي القدرة والإرادة المتعلقتان بجميع الممكنات».

يعني أن القدرة القديمة هي صفة موجودة قديمة بقدم الذات، قائمة بذاته تعالى، يتيسر بها إيجاد الممكن وإعدامه على وفق الإرادة.

والإرادة القديمة هي صفة موجودة قديمة بقدم الذات، قائمة بذاته تعالى، يتبسر بها تخصيص الممكن ببعض ما يجوز عليه من العلول والقصر والبياض والسواد، وغير ذلك من الجائزات. Nelso

164

61

وتتعلق القدرة والإرادة بكل ممكن، أي بكل جائز، ولا يعقل تعلقهما بغيره، لأن القدرة من صفاتها الإيجاد والإعدام، ذلك لا يمكن إلا في الجائزات. وكذلك الإرادة من صفاتها تخصيص الممكن بالزمان والمكان والجهة، وغير ذلك مما يجوز على الممكن. وذلك التخصيص لا يمكن في غير الجائز، فوجب تعلقهما بكل جائز دون غيره، وبالله تعالى التوفيق.

قوله: «والعلم المتعلق بجميع الواجبات والجائزات المستحيلات».

يعني أن علمه تعالى، هو صفة موجودة قديمة، قائمة بذاته تعالى، ينكشف به الشيء، أي يتضح به كل معلوم من كل واجب وجائز ومستجيل. فهو تعالى يعلم جميع أقسام الحكم العقلي بعلم قديم، لا يعزب عن علمه، مثقال ذرة، وعلم جميع أقسام الحكم العقلي بعلم قديم، لا يعزب عن علمه، مثقال ذرة، وعلم ما كان وما يكون، وما لا يكون أن لو كان كيف يكون، ولا يخفى عليه معلوم، قال الله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ عَلَقًا الْإِنْنَ وَتَعَلَّى الْ وَسِيلَ بِهِ شَيِّمٌ وَقَلْ الْمَانِينَ وَتَعَلَّى الْمَانِينَ وَتَعَلَّى الْمَانِينَ وَتَعَلَّى الْمَانِينَ وَتَعَلَّى الْمَانِينَ وَتَعَلَّى الْمَانِينَ وَتَعَلَّى الله تعالى الله تعالى الموتوب من حيثه. فقي الآية روع للخلق، الأنهم إذا كانوا يعلمون أن الله تعالى يعلم ما تتحدث به أنفسهم، فأحرى ما يصدر منهم من الشول والفعل. فيجب على العاقل أن يراقب مولاه، ويوثره على هواه ودين من منهم من الصفات المؤثرة، بل هو وضاء، ولهنا وجب تعلقه بكل واجب وجائز ومستحيل.

قوله: «الحياة، وهي لا تتعلق بشيء».

يعني أن الحياة لا تطلب أمراً زائداً على القيام بمحلها، بل هي شرط جميع الصفات، بخلاف سائر صفات المعاني، فإنها تطلب ما تتعلق به، فالقدرة تطلب أمراً زنداً على الذات، وهو تعلقها بالمسكنات، كما في غيرها من سائر صفات المعاني، إلا الحياة فإنها صفة موجودة قديمة باقية قائمة بالمذات، وبالله تعالى التوفيق.

<sup>(1)</sup> ق: 16.

6 متن شرح أم البراهين

#### قوله: «والسمع والبصر المتعلقان بجميع الموجودات».

يعني أن سمعه وبصره تعالى ينكشف بهما كل موجود، سواء كان ذلك الموجود قديماً أم حادثاً، ذاتاً كان أو صفة، صوتاً كان أم غيره، فهو تعالى يسمع ويرى الذوات، والألوان، والأكوان، والطعوم، والروائح، والحب، والبغض، وحديث النفس، وسائر الأعراض الوجودية.

## فإن قلتُ: كيف يتعلق السمع بغير الأصوات من سائر الموجودات؟ وما الدليل عليه؟

فالجواب أن يقال: الدليل على وجوب تعلق السمع بكل موجود النقل والعقل. أما النقل فقوله تعالى: ﴿وَكُمْ اللهُ نُوسَى قَصْفِيكُا ﴿ الْالْمَ فَسَ على سماع موسى عليه السلام لكلامه القديم فكلامه تعالى ليس بحرف ولا صوت، فلو كان السمع مختصاً بالأصوات لزم ألا يسمع موسى عليه السلام كلامه تعالى القديم، فيطل اختصاص تعلق السمع بالأصوات، ووجب تعلقه بكل موجود، وهو المطلوب، وهذا في السمع المحادث فكيف بالسمع القديم؟!

وأما العقل فلأنه لو اختص السمع بالأصوات، ولم يتعلق بغيرها من الموجودات، لزم الافتقار إلى المخصص، والمفتقر أبداً لا يكون إلا حادثاً، وهو محال في حق المولى تبارك وتعالى، فوجب تعلقه بكل موجود، كالبصر، وهو المطلوب. وليس سمعه وبصره تعالى بجارحة كما كان في حق المخلوق، لاستحالة مماثلته تعالى للحوادث، وبالله تعالى التوفيق.

#### قوله: «والكلام الذي ليس بحرف ولا صوت، ويتعلق بما يتعلق به العلم من المتعلقات».

يعني أن كلامه تعالى القديم يستحيل أن يكون بالحروف والأصوات وما في معناها من التقديم، والتأخير والسكوت، والتمديد، واللحن، والإعراب، والسر، والجهر. فهذه كلها من خواص الحوادث، بل كلامه تعالى صفة معنى موجودة وقديمة، قائمة بذاته العلية، ويعبر عنه بالعبارات المختلفات كالتوراة، والإنجيل، والزبور، والفرقان، وليست هذه العبارات هي عين كلامه تعالى، لأنها بالحروف والأصوات، بل هذه الحروف دالة على كلام الله تعالى،



الكرج

القديم، ولم يحل كلامه تعالى في شيء من الكتب، بل هو قائم بذاته العلية، 
لا يقارقه، ولا يتصف به غيره، لكن لما كانت حروف القرآن مثلاً دالة على 
كلام الله تعالى أطلق على القرآن أنه كلام الله تعالى، لقول عائشة رضى الله 
عنها: هما بين دفتي المصحف كلام الله ولهذا أجمع أهل السنة رضى الله 
عنهم على أن كلام الله تعالى مقروه بالألسنة، مكتوب في المصاحف، محفوظ 
في الصدور، فبان لك أن الاختلاف إذا وقع إنما هو فيما دل على كلام الله 
تعالى، وأما كلامه تعالى فليس فيه اختلاف ولا تبديل ولا تغيير، بل هو واحد 
لا يضعده، فسسيحان من ﴿لَيْنَ كَمِنْهِهِ، شَنَّ مُوهُو النَّعِيمُ النَّبِيمُ الْمَاسِدِينَ المَسْرِينَ لك به كل ما ذكرناه، فأقول والله المستعان:

إذا نزلت كلام الله تعالى في المثل: ﴿ رَبِّهُ أَلَمَنُ أَلَا فَكُونَ ﴿ كَانَهُ وَجَلَ، فَتَذَكُّرُ الرَّجِلُ بِلْسَائِكَ، فَيكُونَ ذَكَرِ الرَّجِلُ حَالاً عَلَى لَسَائِكَ، والرَّجِلُ بِنْفُسهُ غير حال على لسائك، فهذا معنى مقروه بالألسنة. وتحفظ في قلبك أمر لرَّجِلُ إِذَا أَمِرِكُ بِشِيء، أو نهاك عن شيء، أو خوفك من شيء، أو شوقك في شيء، فتحفظ جميع ذلك في قلبك، والرجل الذي أمرك ونهاك غير حال في صدرك، فهذا معنى محفوظ في الصدور. وتكتب اسم الرجل في كتاب، فيكون اسم الرجل حالاً في الكتاب، والرجل بنفسه غير حال في الكتاب، فهذا معنى مكتوب في المصاحف.

ولا تحسين أن التلاوة والقراءة هما كلام الله على اللسان القديم، فليس ذلك كذلك، وإنما هما دالتان على كلام الله سبحانه، ولو كانت التلاوة والقراءة هما كلام الله تعالى القديم على اللسان لحل كلام الله سبحانه على اللسان بحلول التلاوة والقراءة، ولو حل كلام الله سبحانه على اللسان لحل الله حيث حل كلامه، فإن كلام الله عز وجل مقرون بذاته لا يفترقان.

وقد أجمع أهل السنة رضي الله عنهم على أن كلام الله تعالى لا يقوم بذاتين، ولا يتكلم به متكلمان، فلا يتكلم بكلام الله أحد إلا الله سبحانه.

واعلم أن نسبة التلاوة والقراءة لكلام الله تعالى في المثل كنسبة الظل إلى

<sup>(1)</sup> الشورى: ١١.

<sup>(2)</sup> النحل: 60.

الصورة. فمن ظن أن التلاوة والقراءة هما كلام الله القديم فهو كرجل رأى ظل صورة فقال: «هذا الظل هو الصورة بعينها».

واعلم أنك إذا سمعت كلام الله تعالى من البشر سمعته متلواً مقروءاً، وإن القرآن وإن سمعته من الله تعالى في الآخرة سمعته لا متلواً ولا مقروءاً، فإن القرآن راجع في حق البويية منزه عن التلاوة والقراءة، وهو في حق الربويية منزه عن التلاوة والقراءة والحدوف والأصوات واللغات. فإن الله عز وجل متكلم لا يلفظ ولا يُنظق، وكلام الله تعالى شيء واحد يفهم منه الأمر والنهي: والترهيب والترغيب، وليس بعربي، ولو كان عربياً لكان لغة من اللغات، وإنسا التلاوة منه عربية فقط، وتسمية كلام الله تعالى قرآناً تسمية إلهية، لا تسمية اصطلاح.

فإن قال قائل: إذا كانت التلاوة حادثة فما معنى قوله عز وجل: ﴿وَلِكَ نَتُلُونُ عَلِيْكَ مِنَ ٱلْأَيْنَتِ وَالذِّلِمُ النَّكِيمِ ﴿ اللَّهِ عَلَيْكَ مِنَ الْأَيْنَتِ وَالذِّلِمُ النَ

قالجواب: إنه يحتمل أن يكون جبريل عليه السلام هو التالي، ويضيف الله فلك الله يقل الله ويضيف الله فلك الله فلك الله وهم الحرائون الذين يشقون الأرض؛ فأضاف الله سبحانه ذلك إلى نفسه.

ومن زعم أن الله عز وجل قارى، وتالي فقد خرج عن مذهب أهل السنة، بل مذهب المسلمين، لأن معنى التلاوة والقراءة عند أهل السنة رضي الله عنهم صوت القارى، ونعمته، تعالى الله عن ذلك علم كبيراً، ومن هنا نفهم بفضل الله تعالى قوله عز وجل: ﴿ فَلَ مَزْلُهُ رُوحُ ٱلفَّدُينِ مِن رَّبِكَ بِأَلْقَى اللهِ وروح القدس هو جبريل عليه السلام.

وقيل: إن معنى ذلك أن جبريل عليه السلام كان في جهة الفوق، فسمع كلام الله تعالى من الله، أو يوحى إليه من الله، أو تلقاه من اللوح المحفوظ، والله تعالى ليس في جهة، فعبر جبريل عليه السلام لمحمد ﴿ بلسان عربي عما فهم من كلام الله عز وجل أو حفظه من اللوح المحفوظ، وأداه إلى رسول الله ﴿ الله عز وجل عربية، والمعبر عنه . وهو كلام الله عز وجل . غير

<sup>(1)</sup> آل عمران: 58.

<sup>(2)</sup> عبس: 26.

<sup>(3)</sup> النحل: 102.

عربي. فهذا معنى النزول.

ويتعلق كلام الله تعالى بكل واجب وجائز ومستحيل، كالعلم. ومعنى تعلقه مثاله مثل دلالته، فمثال دلالته على الواجب قوله تعالى: ﴿ فَلَ هُوَ آلله مُحَدُّقُ آلله الله الله الله الآله الآله، لأن وحدانيته تعالى واجبة، وصمدانيته والحبية، والصمد هو الذي يلجأ إليه غيره، قال الله تعالى: ﴿ فَي يَأْتُمُ النَّاسُ الله تعالى: ﴿ فَي يَأْتُمُ النَّاسُ الله تعالى: ﴿ وَهِ يَأْتُمُ النَّاسُ لَهُ وَوَوِبِ افتقار كُلُ ما سواه إليه.

ومثال دلالته على المستحيل قوله تعالى: ﴿لَمْ كِيدٌ وَلَمْ يُولَـذَكُ وَلَمْ يَكُنْ لَمُ كُنُوا أَكُنُاكُ﴾ (٥).

ومثال دلالت، عملى الجائز قول، تعالى: ﴿وَرَبُكَ يُمَالُنُ مَا يَشَكَهُ وَيَخْكَأُوُّهُ ۖ لَا الخلق من الجائزات.

فهذا معنى تعلق الكلام، وبالله التوفيق.

#### فائدة

سماع موسى عليه السلام لكلام الله ليس المراد منه أنه كان ساكتاً وتكلم، ولا انقطع كلامه بعد السماع، وإنما المراد أنه تعالى أزال المانع عنه، وقواًه حتى سمع كلامه، ورد المانع فلم يسمع، وبالله التوفيق.

قوله: الله سبع تسمى صفات، معنوية، وهي ملازمة للسبع الأولى، وهي كقوله تعالى قادراً ومريداً وعالماً وحياً وسميعاً وبصيراً ومتكلماً.

هذه الصفات مشتقة من صفات المعاني، أي مأخوذة منها، ولهذا سميت صفات معنوية، وهي ملازمة للسبع الأولى إلى آخرها، هذه صفات معنوية، وهي منسوية إلى المعاني، والفرق بينهما أن صفات المعاني هي صفات واجبة الرجود، قائمة بذاته العلية كما تقدم.

الإخلاص: 1 ـ 2.

 <sup>(2)</sup> idde: 15.
 (3) lk-ekleu: 2 - 4.

<sup>(4)</sup> القصص: 68.

وأما الصفات المعنوية فهي صفات توصف بها الذات، وليست موجودة، بل الموجودة صفات المعناني فقط دون المعنوية، فكونه تعالى قادراً عبارة عن قيام القدوة بذاته تعالى، وكونه تعالى مريداً عبارة عن قيام الأوادة بذاته تعالى، وكونه تعالى حياً عبارة تعالى، وكونه تعالى حياً عبارة عن قيام المحياة بذاته تعالى، وكونه تعالى حياً عبارة عن قيام السمع بذاته تعالى، وكونه تعالى بعبراً عبارة عن قيام البصع بذاته تعالى، وكونه تعالى، وكونه تعالى متكلماً عبارة عن قيام البعب بذاته العمنوية المعانى، والمعانى، والمعانى، والمعانى، والمه تعالى المعنوية تعالى صفات المعنوية عالى صفات المعنوية عالى الدونيق.

قوله: "ومما يستحيل في حقه تعالى عشرون صفة، وهي أضداد العشرين الأولى، وهي العدم والحدوث وطروء العدم؟.

لما فرغ الشيخ رضي الله تعالى عنه من العشرين الواجبات شرع يتكلم في العشرين المستحيلات، ورتبها على حسب ترتيب أضدادها الواجبات. فالعدم ضد الوجود، والحدوث ضد القدم، وطروء العدم - أي لحوقه - ضد البقاء.

قوله: "والمماثلة للحوادث بأن تكون جِرماً، أي تأخذ ذاته العلية قدراً من الفراغ».

هذا تفسير لمعنى المماثلة المستحيلة التي هي ضد المخالفة، فذكر أن المماثلة على أنواع، منها ما يكون جرماً، وحقيقة الجرم هو كل ما يقوم بنفسه، ويشغل فراغاً، كالإنسان وغيره من ذوات المخلوقات، كل ذلك يسمى جرماً، ويجمع على أجرام، أي مقادير تشغل فراغاً.

قوله: «أو يكون عرضاً يقوم بالجرم».

هذا أيضاً من أنواع المماثلة المستحيلة، وهي كونه تعالى عرضاً، وحقيقة العرض هو المعنى القائم بالجرم، ولا يصح أن يقوم بنفسه، وذلك كالألوان والطعوم والروائع والأصوات والحركات والسكون، فهذه كلها أعراض يستحيل فياسها بنفسها، وإنما تفتقر إلى جرم تقوم به، وبهذا تعرف أن كل مخلوق منحصر في الأجرام والأعراض، وأن الموجودة بالنسبة إلى المحل والمخصص

متن شرح أمّ البراهين

على أربعة أقسام: قسم غني عن المحل والمخصص، وهو ذات مولانا جل وعز، وقسم مفتقر إلى المحلل والمخصص، وهي الأعراض، أي الصفات القائمة بالأجرام لاستحالة استغنائها عنها. وقسم مفتقر إلى الفاعل ولا يحتاج إلى ذات يقوم بها، وهي الأجرام. وقسم موجود في ذات ولا يحتاج إلى الفاعل، وهي صفات مولانا جل وعز.

#### قوله: ﴿ أُو يكون في جهة للجرم ١٠.

هذا أيضاً من أنواع المماثلة المستحيلة، وهي كونه تعالى في جهة للجرم، فلا يقال: إن الله تعالى فوق العرش أو تحته، أو عن يعينه، أو عن شماله، أو أمامه، أو خلفه، لأن ذلك كله من صفات الأجرام، وهو تعالى، منزه عن ذلك، فسبحان من ﴿لَيْسَ كَيْنَايِهِ. مَنَى الْمُوَقِلُ النَّهِيمُ الْهَيْمُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِلْمُ اللهِ ال

## قوله: ﴿أَوْ لَهُ هُو جَهُهُۥ

هذا أيضاً من أنواع المماثلة المستحيلة عليه تعالى، وهي إثبات الجهة له، لأن الجهة من خواص الجرم الذي يلزمه الطول والقصر واليمين والشمال، ونحو ذلك من صفات الأجرام، وهو تعالى لس بجرم، فليس له عز وجل جهة، ومن اعتقد الجهة في حقه تعالى فقيل: إنه يكفر، وقيل: لا يكفر، وهو فاسق مبتدع، وبالله تعالى التوفيق.

### قوله: «أو يتقيد بمكان أو زمان».

يعني أنه يستحيل عليه استقراره تعالى على المكان، كالعرض مثلاً، لأن الامكان، محالة في مخلوق، الامكان محالة لا يستقر عليها إلا مفتقر إليها، فهو تعالى لا يحل في مخلوق، ولا يجارره، ولا يقابله، ولا يلاسمه، ولا يلاصقه، ولو حل ربنا في مكان الكان محتاجاً إلى المكان أو لو احتاج إلى المكان لعجز عن تكوين المكان أو وفره. وكل كائن يمكان لا يخلو من ثلاثة أوجه: إما أن يكون أصغر من المكان، أو أكبر منه. ومن كانت هذه صفاته جاز على التقييد، لا وجود على التقييد، لا وجود على الإطلاق، فيلزم أن يكون جسماً، وبهانا تعرف استحالة تقييد وجوده على الإطلاق، فيلزم أن يكون جسماً، وبهانا حدوث، لأنه عبارة عن حركة بالزمان، لأن وجوده تعالى مطلق أزلي، والزمان حادث، لأنه عبارة عن حركة الفلك، أو عن اقتران حادث بحادث، وقد ذكان الله ولا شيء معه، وهو الآن

على ما عليه كان الله على المكان والزمان.

قوله: «أو تتصف ذاته العلية بالحوادث، أو يتصف بالصغر أوالكبر، أو يتصف بالأغراض في الأفعال أو الأحكام».

قوله: «وكذا يستحيل عليه تعالى ألا يكون قائماً بنفسه، بأن يكون صفة يقوم بمحل، أو يحتاج إلى مخصص».

عرفت فيما سبق أن معنى قيامه تعالى بنفسه هو استغناؤه عن الذات والفاعل، وضد ذلك احتياجه إليهما، وهو محال كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى.

قوله: "وكذًا يستحبل عليه تعالى ألا يكون واحداً، بأن يكون مركباً في ذاته، أو يكون له مماثل في ذاته أو صفاته، أو يكون معه في الوجود مؤثر في فعل من الأفعال».

قد تقدم أن معنى الوحدانية في نفي التركيب في ذاته تعالى، ونفي مثل له تعالى في الذات والصفات والأفعال، فضد ذلك، وهو عدم الوحدانية في الثلاثة، محال، وهو المطلوب.

أخرجه المتقي الهندي، كما سبق ذكره لكن دون زيادة: اوهو الآن على ما عليه

<sup>(2)</sup> محمد: 38.

<sup>(3)</sup> الأنباء: 23.

متن شرح أمّ البراهين

قوله: «وكذا يستحيل أيضاً عليه تعالى العجز عن ممكن ما».

هذا ضد القدرة، لأنه قدرته تعالى تتصرف في كل ممكن، فلو عجز عن ممكن واحد لزم احتياجه إلى مخصص، فيكون حادثاً، فعجزه تعالى محال، قال تعالى: ﴿وَهُوْ عَلَى كُلِ شَيْرَ قَبِيلًا (١٠).

قوله: «وإيجاد شيء من العالم مع كراهته لوجوده».

أي عدم إرادته له تعالى.

«أو مع الذهول، أو الغفلة، أو بالتعليل، أو بالطبع» إلى آخره.

هذا ضد الإرادة، فيستحيل أن يخلق الله شيئاً من غير إرادته تعالى، أو يكون في ملكه ما لا يريد. وفسر المصنف الكراهة ينفي الإرادة لأنها هي التي يستحيل خلق شيء معها. واحترز به من الكراهة الشرعية، وهي نهيه تعالى عن فعل شيء مع خلقه له. فهذه الكراهة يصح إيجاد الفعل معها، كما أضل الله تعالى كثيراً من الخلق، مع نهيه لهم عن ذلك الضلال.

\*وكذا يستحيل أن يوجد الله تعالى شيئاً وهو ذاهل عنه أو غافل عنه».

الذهول عبارة عن غيبة أمر سبقه علم، والغفلة عبارة عن غيبة أمر سبقه علم أو لم يسبقه، والذهول أخص.

«وكذا يستحيل عليه تعالى، أن تكون ذاته العلية علة في إيجاد شيء، أو إيجاد شيء بالطبع».

قلا يقال إن الله تعالى أوجد الخلق بطبعه، وأن ذاته العلية هي العلية في الإيجاد، وذلك محال، فلو كان تعالى يخلق الأشياء بالعلة أو بالطبيعة لكان المخلوق قديماً، لأن العلة لا تكون إلا مع معلولها من غير تأخير، مثال ذلك تحريك الأصبع مع تحريك الخاتم، فتحرك الأصبع هو العلة، وتحرك الخاتم هو المعلول، فمهما تحرك الأصبع تحرك الخاتم معه في زمن واحد من غير تأخير. فكذلك لو كانت الذات علة في خلق الأشياء، وخلق الأشياء معلول، لزم أن يكون العالم قديماً لقدم علته، وهي الذات، وكذلك الإيجاد بطريق

<sup>(1)</sup> المائدة: 120، هود: 4، الروم: 50، الشورى: 9، الحديد: 2، التغابن: 1، الملك: 1.

الطبع يلزم منه قدم العالم ولا قديم إلا الله عز وجل. فيطل الإيجاد بطريق العلة والطبيعة، وتعين الإيجاد بطريق الاختيار، وبالله تعالى التوفيق.

## قوله: اوكذا يستحيل أيضاً عليه تعالى الجهل وما في معناه بمعلوم ما".

هذا أيضاً ضد العلم، فيستحيل عليه تعالى الجهل، وكل ما هو في معناه، كالظن والشك والوهم والنوم والنسيان عليه تعالى: والتفكر في الأشياء، هذا كله مستحيل، بل هو تعالى عالم بكل ما كان، وما يكون، وما لا يكون أن لو كان كيف يكون، من غير شك، ولا ظن، ولا وهم، ولا تفكّر، ولا دليل، ولا برهان، فسبحان الله الذي لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء (11).

#### قوله: «والموت والصمم والعمى والبكم».

هذه أضداد ما تقدم، فالموت ضد الحياة، والصمم ضد السمع، والعمى ضد البصر، والبكم ضد الكلام، وفي معنى البكم كون كلامه بالحروف والصوت والسكوت لأن ذلك كله من خواص الحوادث.

# «ولا يقال لأي شيء».

نبه المصنف رحمه الله تعالى على استحالة الموت، وما بعدها، مع أن هذه نقاتس بالنسبة إلى المخلوق، فكيف بالخالق جل وعلا؟! فلا يتوهم اتصاف الباري بها لأنا نقول: يصح نفي الثقاتص عنه تعالى ولو لم يتوهم اتصاف تعالى بها، بدليل قوله يخ في الدجال: «أنه أعور، وإن ربكم ليس بأعورا<sup>(2)</sup>، وقوله يَحَدَّ: الِنكم لا تدعون أصم ولا أعمى ولا غائباً (<sup>2)</sup>، الحديث. ففي الحديث تنبيه على أن نفي النقص عنه تعالى كمال ولو لم يتوهم.

<sup>(1)</sup> إشارة إلى الآيتين 61 من يونس، و3 من سبأ.

<sup>(2)</sup> أخرجه أحمد في مسنده، والبغوي (انظر كنز العمال: حديث 39698 و39699).

<sup>(3)</sup> نقله الغزالي في «الإحيا» بلفظ: ﴿ الله لناس إن الذين تدعون ليس بأصم ولا غائب، إن الذي تدعون بينكم وبين أعناق ركابكم، وهو لأبي داود عن أبي موسى الأشعري، كما رواه البخاري، ومسلم مع اختلاف في اللفظ (انظر المعني: الباب الثاني من كتاب الحج، 1/962، والباب الثاني من كتاب الأذكار والدعوات: 1/663).

متن شرح أم البراهين

قوله: «وأضداد الصفات المعنوية واضحة من هذه».

يعني: إنك إذا عرفت أضداد صفات المعاني عرفت أضداد الصفات المعنوية منها، فضد كرئه تعالى قادراً كوئه عاجزاً، وضد كونه مريداً كونه ليس بعريد، وضد كونه تعالى عالماً كونه جاهلاً، وضد كونه حياً كونه ميتاً، إلى آخرها وبالله تعالى التوفيق.

## قوله: ﴿وأَمَا الْجَائِزُ فَي حقه تعالَى فَفَعَلَ كُلُّ مَمْكُنَ أُو تَرْكُهُۗۗ .

لما فرغ المؤلف رحمه الله تعالى من الواجبات والمستحيلات شرع يتكلم فيما يجوز في حقه، فذكر أن الجائز في حقه تعالى فعل كل ممكن أو تركه. مثال الجائز: الثواب، والعقاب، وبعث الرسل عليهم الصلاة والسلام، ورؤية المولى الكريم في الجنة، وغير ذلك من الممكنات. فلا يجب عليه تعالى فعل كل ممكن ولا تركه، وإنما فعل ذلك تفضلاً منه تعالى على عبيده، لأنه لا خو خلا خد، وأيضاً فالطاعة خلق الله تعالى، ولبس للعبد فيها الإ الاكتساب، ولا أثر له فيها، وكل ما أتى به الشارع وأخير به من ثواب وعقاب إنما هو جائز في السقل، يصح وجوده وعدمه، قبل مجيء الشرع، وأما بعد مجيء الشرع فهو واجب بالشرع لا بالعقل، وبالله تعالى الثوفيق.

قوله: «أما برهان وجوده تعالى فحدوث العالم».

البرهان هو الدليل القاطع، البرهان والدليل والحجة والسلطان ألفاظ مترادفة على معنى واحل، فحقيقة البرهان ما تركب من مقدمتين يقينيتين. والحدوث هو الوجود بعد العدم، وكل ما سوى الله تمالى حادث، والعالم يفتح اللام ـ كل ما وجد من المخلوقات، وهو دليل على وجود الباري تمالى، وبالله تمالى التوفيق.

قوله: الأنه لو لم يكن له محدث، بل حدث بنفسه لزم أن يكون أحد الأمرين المتساويين مساوياً لصاحبه، راجحاً عليه بلا سبب، وهو محاله.

لما عرفت أن حدوث العالم، وهو ما سوى الله تعالى؛ دليل على وجود الباري جل وغز، وكان ذلك الدليل لا يصح إلا بإبطال حدوث العالم بنفسه، ذكر المؤلف - رحمه الله تعالى - استحالة وجود العالم بنفسه، فقال: «لو لم يكن محدث، بل حدث بنفسه لزم أن يكون أحد الأمرين المتساويين!!؛ وهما الوجود والعدم؛ «مساوياً لصاحبه، راجعاً عليه بلا سبب».

ومعنى ذلك أن الوجود والعدم هما على حد سواء، بمعنى أن العالم يصح وجوده، ويصح عدمه، على السواء، من غير ترجيح. ولو صح أن يحدث العالم نفسه لزم أن يكون الشيء مساوياً لصاحبه، راجحاً عليه بلا سبب، وهو محال. فوجب أن يكون المحدثُ للعالم غيرَهُ، وذلك الغير هو الله سبحانه. فظهر لك استحالة العالم بنفسه، بل هو مفتقر إلى غيره في تخصيصه بالموجود دون العدم المساوي له، وفي تخصيصه بالمكان المخصوص دون سائر الأمكنة، وفي تخصيصه بالزمان المخصوص دون سائر الأزمنة، وفي تخصيصه بالمقدار المخصوص دون سائر المقادير، وفي تخصيصه بالصفات المخصوصة دون سائر الصفات. فهذه الأشياء كلها متساوية، لأن وجوده مساو لعدمه، ومقداره المخصوص مساو لسائر المقادير. فاختصاصها وترجيحها يدل على أن المرجح غيرها، وهو الله عز وجل، مثال ذلك كفتا الميزان المعتدلتان، لا تميل إحداهما بالأخرى إلا بثقل يزداد في المائلة دون الأخرى. أو ينقص من الأخرى دون المائلة، والرجحان فيهما متضاد كتضاد وجود الشيء وعدمه. ثم لو كنا نشاهد الكفتين على بعد، وإحداهما نازلة، والأخرى مرتفعة، ثم علمنا أنهما قد تبدل حالهما، فارتفعت النازلة، ونزلت المرتفعة، ولم تَرَهلُ زِيد في التي نزلت ثقل، أو نقص ذلك من الأخرى، وخفى ذلك عنا لأجل البعد، لكنا نعلم قطعاً أن ذلك ما حدث إلا بسبب ثقل زِيدَ في التي نزلت، أو نقص من التي ارتفعت.

ولو عرضنا على عقولنا أن ذلك كان لا لسبب حدث لوجدنا عقولنا تنكر ذلك أشد إنكار، فوجود العالم وعدمه كالكفتين، فإذا علسنا أن العالم كان معدوماً، وعلمنا أن عدمه ترجع بوجوده، علمنا قطعاً أن ذلك ما كان إلا لسبب حادث ترجع به الوجود اللاحق على العدم السابق، فيان لك من ذلك أن ما حدث لا بد لحدوثه من سبب، وذلك السبب هو الله تعالى، المنفرد بإيجاد الكائنات كلها، وبالله تعالى التوفيق.

قوله: "ودليل حدوث العالم ملازمته للأعرض الحادثة من حركة وسكون

وغيرهما، وملازم الحادث حادث، ودليل حدوث الأعراض مشاهدة تغيرها من عدم إلى وجود، ومن وجود إلى عدم.

لما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أن حدوث العالم دليل على وجوده تعالى؛ ذكر دليل حدوث أجرام العالم، ودليله ملازمته الأعراض الحادة، لأن أجرام العالم، يستحيل انفكاكها عن الأعراض، كالحركة والسكون، وهذه الأعراض حادثة بدليل مشاهدة تغيرها من عدم إلى وجود، فلو كانت قديمة لزم ألا تنعدم أبدأ، لأن ما ثبت قدمه استحال عدمه، فإذا ثبت حدوثها وملازمتها للأجرام لزم حدوث الأجرام قطعاً، لأنه يستحيل خلو الجرم منها، وملازم الحادث حادث، وبالله التوفيق.

قوله: "وأما برهان وجوب القدم له تعالى، فلأنه لو لم يكن قديماً لكان حادثًا، فيفتقر إلى محدث، ويلزم الدور أو التسلسل؟.

اعلم أن كل موجود لا يخلو إما أن يكون قديماً أو حادثاً، ولا قديم إلا الله عز وجل، وصفاته، وكل ما سواه حادث مفتقر إليه، ويستحيل حدوثه تعالى، فلو كان حادثاً لزم أن يفتقر إلى محدث آخر قبله، وذلك المحدث يحتاج إلى محدث آخر قبله، فإذا وقف العدد فهو دور، والدور مستحيل، لأنه يلزم عليه أن يكون خالقاً مخلوقاً، وإن لم يقف العدد، وكان قبل كل حادث على غير نهاية، فهو تسلسل، وهو محال. فوجب أن يكون قديماً، وهو المطلوب.

قوله: الوأما برهان وجوب البقاء له تعالى، فلأنه لو أسكن أن بلحقه العدم لاتنفى عنه القدم، لكون وجوده حينئذ يصير جائزاً لا واجباً، والجائز لا يكون وجوده إلا حادثاً، كيف وقد سبق قريباً وجوب قدمه تعالى وبقائه؟!».

يعني أنه تعالى لو صح أن يطرأ عليه العدم لزم أن يكون وجوده جائزاً ـ والموجودات بالنسبة إلى العدم ثلاثة: موجود يستحيل في حقه العدم السابق واللاحق، وهو ذات مولانا جل وعز وصفاته، وموجود يجب في حقه العدم السابق، السابق واللاحق، وهي الأعراض، وموجود يجب في حقه العدم السابق، ويجوز في حقه العدم اللاحق، وهي الأجرام ـ لأن حقيقة الجائز ما يصح في العدم وجوده وعدمه. وإذا كان جائزاً لزم أن يفتقر إلى المخصص اللي

خصصه بالوجود دوم العدم لما عرفت من تساوي الوجود والعدم. وإذا افتقر إلى مخصص لزم أن يكون حادثاً، وهو محال، لوجوب قدمه تعالى بالبرهان القاطع، فوجب استحالة عدمه ووجوب بقائه، وهو المطلوب.

قوله: «وأما برهان وجوب قيامه تعالى ينفسه مخالفته تعالى للحوادث، فكأنه لو ماثل شيئاً منها لكان حادثاً مثلها، وذلك محال، لما عرفت قبلُ من وجوب قدمه تعالى ويقائه.

يعني: أنه لو ثبت الشبه بينه وبين شيء من مخلوقاته لزم حدوثه تعالى، لأنه لو كان مماثلاً لشيء منها يجب أن يعجز كعجزها، فلا يقدر على خلق شيء منها، لأن ما جاز على المثل يجوز على مماثله، وذلك مستحيل لما عرفت قبل من وجوب قدمه تعالى وبقائه. وأيضاً لو ماثل تعالى شيئاً من الحوادث لزم حدوثه لأجل مماثلته، ولزم قدمه لأجل الوهيته، وكون الشيء قديماً حادثاً محال.

قوله: قواما برهان وجوب قيامه تعالى بنفسه فلأنه لو احتاج إلى محل لكان صفة، والصفة لا تتصف بصفات المعاني، ولا المعنوية، ومولانا جل وعز يجب اتصافه بهما، فليس بصفة، ولو احتاج إلى مخصص لكان حادثاً، وقد قام البرهان على وجوب قدم تعالى وبقائه،

قد تقدم أن معنى قيامه تعالى بنفسه أنه عبارة عن استغنائه جل وعز عن ذات يقوم بها، وعن الفاعل، وذكر المؤلف رحمه الله تعالى هنا دليل الاستغناء عن الذات والفاعل، فقال: إنه لو احتاج إلى ذات يقوم بها لزم أن يكون صفة، وكونه تعالى صفة محال، لأن الصفة يستحيل أن تقوم بها صفات بالمعاني والمعنوية، فلو قامت بها لزم التسلسل، لأنه إذا قامت صفة ثبوتية بعضة أخرى، ومكذا إلى غير نهاية، فلاخل في الوجود ما لا نهاية له من الصفات الخبرى، ومكذا إلى غير نهاية، فلاخل في الوجود ما لا نهاية له من الصفات السلائي والمعنوية، والبرهان القاطع على على وجوب اتصفات محلاً لقيام صفات أن يكون ذاتاً، وتلك الذات غنية عن الفاعل، إذ لو احتاجت إلى الفاعل لزم الحدوث، وهو باطل إما تقدم من برهان وجوب القدم واليقاء.

فوله: «وأما برهان وجوب الوحدانية له تعالى، فلأنه لو لم يكن واحد لزم ألا يوجد شيء في العالم للزوم عجزه حينتلِه.

يعني: أنه لو كان له تعالى مماثل في ألوهيته لزم ألا يوجد حادثاً للزوم عجزهما حينئذ. وبيانه أنه لو كان فرضنا اتفاق ألهين على إيجاد ممكن واحد في زمان واحد لزم ألا يوجد ذلك السمكن، لأنه يستحيل وقوع الفعل الواحد من فاعلين. بيانه أن الجومر الفرد؛ وهو الشيء الذي لا يقبل القسمة؛ ليس له في الخارج إلا وجود واحد، فلو أثرت فيه قدرتان لزم أن يكون الوجود الواحد وجودين، وهو محال، لأن نفس الوجود لا يتجزأ، ولا ينقسم ولا يقبل تأثير القدرتين مماً، فلا بد من عجز أحدهما، ويلزم منه عجز الأخرى، لأن ما جاز على المثل يجوز على مماثله، فبطل تعلق القدرتين بالممكن الواحد.

هذا مع اتفاقهما، وأما مع اختلافهما فهو أظهر في البطلان، مثاله: لو أراد أحدهما إحياء جسم، وأراد الآخر إماتته، أو أراد تحريك جسم، وأراد الآخر تسكينه، فمحال أن تنفذ إرادتهما معاً، لأنه جمع بين الشدين والنقيضين، فيكون الجسم الواحد حياً ميتاً، متحركاً ساكناً، وهو محال. فتعين وجوب وحدائية مولانا جل وعز، وهو المطلوب.

قوله: "وأما برهان وجوب اتصافه تعالى بالقدرة والإرادة والعلم والحياة، فلأنه لو انتفى شيء منها لما أمكن أن يوجد شيء من الحوادث.

لا شك أن وجود العالم متوقف على قدرته تعالى، وقدرته تعالى على وفق إرادته، وإرادته تعالى على وفق علمه، ولا يخلق تعالى إلا ما أراد وعلم، والجميع مشروط بالحياة، فلو انتفى شيء من هذه الصفات لزم ألا يوجد مخلوق، وهو باطل، لمشاهدة وقوعه. فوجب أن يكون وجوده دليلاً على وجوب هذه الصفات، وهو المطلوب.

وقوله: "وأما برهان وجوب السمع له تعالى والبصر والكلام فالكتاب والسنة والإجماع، وأيضاً لو لم يتصف بها لزم أن يتصف بأضدادها، وهي نقائص، والنقص عليه تعالى محاله.

حاصله أن النقل والعقل يدلان على وجوب ما ذكر. أما النقل فقوله

نعالى: (وهُو النبيعُ اللهِ فَرُلُ "، وقبول نعالى: (وَكُمُ اللهُ مُوسَى تَكْلِيمًا فَلَ اللهِ وَسَالِي اللهُ مُوسَى اللهُ السَلَمُ عَلَى النّاسِ وَسَلَمَهِ وَلَيْكُمُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ فَقُولُهُ عَلَى: أَبُهِ النّاسِ، امهلوا (٥) على أفسكم، فإلكم ولا غانيا، وإنما تدعون سميعاً بصيراً متكلماً». وأما الإجماع فقد اجتمعت الأمة قاطبة، قبل ظهور البدع؛ على أن الله تعالى سميع بصير متكلم. وأما العقل فنفي هذه الصفات يدل على اتصافه بضدها، وهي قائص، والنقص عليه تعالى محال، فوجب اتصافه تعالى بصفات الكمال، وهو المطلوب.

قوك: اوأما برهان كون فعل الممكنات أو تركها جائزاً في حقه تعالي، فلأنه لو وجب عليه تعالى فعل شيء منها عقلاً أو استحال عقلاً لانقلب الممكن واجباً، أو مستحيلاً، وذلك لا يعقل؟.

هذا دليل على جواز فعل الممكنات أو تركها، وأنه ليس بواجب ولا مستحيل، فلو وجب فعل الممكن لزم أن يكون الجائز واجباً، وهو محال، لما فيه من قلب حقيقة الجائز ورجوعه واجباً. ولو استحال فعل الممكن لزم رجوع فعل الممكن مستحيلاً أيضاً، وهو محال لأجل حقيقة الجائز. فوجب أن يكون فعل الممكن جائزاً، وهو المطلوب.

قوله: "وأما الرسل عليهم الصلاة والسلام فيجب في حقهم الصلاق والأمانة، وتبليغ ما أمروا بإيلاغه للخلق، ويستحيل في حقهم عليهم الصلاة والسلام أضداد هذه الصفات، وهي الكذب والخيانة بفعل شيء مما نُهْوا عنه فهي تحريم أو كراهة، أو كتمان شيء مما أمروا بتبليغه للخلق.

الرسل جمع رسول، وحقيقته هو إنسان بعثه الله للخلق لببلغهم ما أوحى إليه، وبعث الرسل عليهم الصلاة والسلام من الجائزات، ودليله أن البعث فعل

<sup>(1)</sup> الشورى: ١١.

<sup>(2)</sup> النساء: 164.

<sup>(3)</sup> الأعراف: 144.

 <sup>(4)</sup> في النسخة تعة: اربعوا، والحديث غير موجود في ( 2228د)، ومعنى تأربعواء: ارفقوا ونفسوا عن أنفسكم (انظر لسان العرب: مادة دربع، 8/110).

من أفعال الله تعالى، وقد عرفت أنه لا يجب عليه تعالى فعل الممكن ولا تركه.

وحقيقة الصدق هو موافقة الخبر لما في نفس الأمر، أي لما عند الله تعالى؛ سواء وافق اعتقاد المخبر أم لا. فكل من أخير بشيء لا يوافق ما عند الله تعالى لا يسمى صدقاً.

والتبليغ الواجب في حقيم عليهم الصلاة والسلام هو تبليغ ما أموهم الله تعالى بنيليغه، لا كل ما أطلعهم الله تعالى عليه، ولهذا قال المصنف رحمه الله تعالى: "وتبليغ ما أمروا بإبلاغه».

والحاصل أن الواجب في حقهم عليهم الصلاة والسلام ثلاث صفات: الصدق، والأمانة، والتبليغ. وضد الصدق الكذب، وهو محال في حقهم، وهذه الأمانة الخيانة بفعل شيء مما نهى الله عنه نهي تحريم أو كراهة. وضد التبليغ كتمان شيء مما أمرهم الله تعالى بتبليغه للخلق، كما هو ظاهر من كلام المؤلف رحمه الله تعالى.

قوله: "ويجوز في حقهم عليهم الصلاة والسلام ما هو من الأعراض البشرية التي لا تؤدي إلى نقص في مراتبهم العلبة، كالمرض ونحوه،

يعني: أن كل صفة بشرية ليس منها نقص عند الله تعالى فإنها لا تستحيل في حقهم عليهم الصلاة والسلام، بل هي جائزة، كالنوم والمرض والجوع والقتل والأكل والشرب والبيع والشراء وغير ذلك من الأعراض التي لا تؤدي إلى نقص في مراتبهم العلية عليهم الصلاة والسلام.

قينه: "أما برهان وجوب صدقهم عليهم الصلاة والسلام فلأنهم لو لم يضدّقوا للزم الكذب في خبره تعالى لتصديقه لهم بالمعجزة النازلة منزلة قوله جل وعز: صدق عبدي في كل ما يبلغ عني؟.

حقيقة المعجزة هي أمر خارق للعادة، مقرون بالتحدي، يدّعيه الرسول دليلاً على صدقه، وتلك المعجزة تتنزل من مولانا جل وعز منزلة: "صدق عبدي في كل ما يبلغ عني". قلو جاز الكذب في حق الرسل عليهم الصلاة والسلام للزم جواز الكذب في خبره تعالى، لأنه تعالى صدق رسله بتلك المعجزات، وتصديق الكذب كذب، والكذب في حقه تعالى محال. فوجب صدق الرسل عليهم الصلاة والسلام في كل ما أخبروا به عن الله تعالى من ثواب وعقاب وغير ذلك.

قوله: "وأما برهان وجوب الأمانة لهم عليهم الصلاة والسلام فلأنهم لو خانوا بفعل محرم أو مكروه لانقلب المحرم أو المكروه طاعة في حقهم عليهم الصلاة والسلام، لأن الله تعالى قد أمرنا بالاقتداء بهم في أقوالهم وأفعالهم، ولا يأمر تعالى بفعل محرم، ولا مكروه، وهذا بعينه هو برهان وجوب الثالث.

يعني: أن دليل حفظ الرسل عليهم الصلاة والسلام من فعل ما نهى الله عنه نهي تحريم أو كراهة، أنهم لو وقعت منهم خيانة في فعل محرم أو مكروه لزم أن يكون ذلك الفعل طاعة، لأن الله تعالى أمرنا باتباعهم في أقوالهم وأفعالهم، ولا يأمر تعالى بمحرم ولا مكروه. ولو علم الله تعالى منهم خيانة، ما أمرنا باتباعهم، لكن لما علم الله سبحانه أنه لا يقع منهم فعل ما نهاهم عنه، وترك ما أمرهم به، وإنما يقع منهم فعل ما أمرهم به وترك ما نهاهم عنه، أمرنا تعالى باتباعهم، وما ذلك إلا من عصمتهم من المحرمات والمكروهات، ولا يقع منهم إلا ما هو واجب أو سنة أو مباح. هذا إذا نظرت إلى حقيقة المباح، وهو كل ما ليس في فعله ثواب، ولا في تركه عقاب، كالبيع والشراء والأكل والشرب والنكاح. وأما إذا نظرت إلى نبتهم في فعل ذلك المباح فتعلم أن أفعالهم محصورة في الواجب والمندوب دون المباح، لأن المباح لا يقع منهم على طريق الشهوات كما هو في حقنا، وإنما يقع منهم بنية يصير بها ذلك المباح طاعة، وأقل ذلك أن يقصدوا به التعليم لغيرهم، وتعليم الغير فيه أجر عظيم. وإذا كان الأولياء لا يفعلون مباحاً حتى يصيرونه طاعة بسبب نيتهم؛ فما بالك بالأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، وما بالك بأشرف الخلق سيدنا ونبينا ومولانا محمد ﷺ.

## قوله: «وهذا بعينه هو برهان وجوب الثالث».

مراده بالثالث: تبليغهم عليهم الصلاة والسلام ما أمروا بتبليغه، ولا شك أنهم لو وقع منهم خلاف ذلك لكنا مأمررين أن نقتدي يهم في ذلك. فنكتم نحن أيضاً بعض ما أوجب الله تعالى علينا بتبليغه من العلم النافع لمن اضطر إلى ذلك، كيف وهو محرم ملعون فاعله؟! قال الله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهِينَ يَكُنُمُونَ اللهِ لَمَا اللهِ تَعَالَى: ﴿إِنَّ اللَّهِينَ يَكُنُمُونَ اللهِ لَمَا اللهِ وَاللَّهِ اللهُ اللهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

وَيَلْعَنُّهُمُ اللَّهِنُونَ ﴿ اللَّهِنُونَ ﴿ (1).

وكيف يتصور وقوع ذلك منهم ومولانا جل وعز يقول لرسوله سيدنا ونبينا ومولانا محمد : (يَتَأَيُّ ارْسُولُ نَلَغَ مَا أَنِّلَ إِلَيْكَ مِن تَرَبِّقُ وَإِن لَّهَ يَّمَنَّ فَا الْمَتَّ مِسَائِنَمُ (")، أي إن لم تبلغ بعض ما أمرت بتبليغه فحكمك حكم من لم يبلغ شيئًا منها أصلاً. فانظر هذا التخويف العظيم لأشرف خلقه وأكملهم معرفة! فكان خوف في على قدر معرفته بالله، ولهذا كان في يسمع لصدره أزيز؛ أي غليان، كأزيز المرجل من خوف الله تعالى (").

وقد شهد مولانا جل وعز لسيدنا ونبينا ومولانا محمد ﷺ بكمال النبلغ، فضال نمالي: ﴿الْيُومُ أَكْمَلُتُ لَكُمْ وَيَنْكُمْ وَأَنْسُكُ غَلِيْكُمْ بِفَعْتِي وَرَفِيتُ لَكُمْ الْوِسْلَمَ وِيَأَاهِ(١٠).

قوله: "وأما دليل جواز الأعراض البشرية، صلوات الله تعالى وسلامه عليهم؛ فمشاهدة وقوعها بهم، إما لتعظيم أجرهم، أو للتشريع، أو للتسلي عن الدنيا والتنبه لخسة قدرها عند الله تعالى، وعدم رضاه بها دار جزاء لأوليائه باعتبار أحوالهم فيها عليهم الصلاة والسلام».

يعني: أن الأعراض البشرية التي لا نقص فيها قد شاهد الناس وقوعها بهم عليهم الصلاة والسلام. وذلك كالأمراض وإذاية الحلق لهم بالقول والفعل والبعوع والعطش والنوم والنسبان، فيما لم يؤمروا بتبليغه. كل ذلك دليل على جوازها من غير استحالة لأنها لا تقوم في مراتبهم العلية، ولا يتركون الطاعة بسببها، بل ذلك العرض حدّة ظاهر أبدائهم. وأما قلوبهم عليهم الصلاة والسلام، وما فيها من الأنوار الإلهية التي يمذهم الله تعالى بها في كل لحظة فلا تزيد في قلوبهم عليهم الصلاة والسلام إلا نوراً على نور. وفي وقوع هذه الأعراض بهم قوائد، منها تعظيم أجرهم، كما قال ﷺ: الشدكم بلاء الأنباء،

<sup>(1)</sup> البقرة: 159.

<sup>(2)</sup> المائدة: 67.

<sup>(3)</sup> آخرجه أبو داود والترمذي في الشمائل والنساني من حديث عبد الله بن الشخير (انظر المغني: الباب الثاني من كتاب آداب السماع والوجد، 323/2، والشطر الثاني من كتاب الخوف والرجاه 4/ 1990.

<sup>(4)</sup> المائدة: 3.

نم الأمثل فالأمثل الأمثل و المن فوائدها أيضاً التشريع؛ أي التعليم للخائر؛ كما عوفنا أحكام السهو من سهوه أن وكيف يصلي الصلاة في حال المرض، وكيف كان أن يأكل ويشرب. كل ذلك ما علمناه إلا من فعله أن ومن فوائد وقوع تلك الأعراض التسلي عن الدنيا، معناه الزهد في الدنيا، والتبصر عنها، والراحة بعدها، والتنبه لخسة قدرها عند الله تعالى يما يراه العاقل من مقامات أنبيائه ورسله وأشرف خلقه عليهم الصلاة والسلام لندائد الدنيا، فيعلم العاقل أنها خسيسة المقدار، قال أن: "الدنيا جيفة قدرة (1)، وبالله تعالى التوفق، لا ربّ غيره، ولا معبود سواه.

قوله: "ويجمع معاني هذه العقائد كلها قول: "لا إله إلا الله، محمد رسول الله الله الله وافتقار كل ما سواه، وافتقار كل ما سواه إليه للا الله الله الله الله الله كل ما سواه، ومفتقر إليه كل ما عداه، إلا الله تعالى. و

يعني: أن كل ما تقدم من عقائد الإيمان هي داخلة تحت كلمتي الشهادة، لأن معنى الا إله إلا الله المستغني عن كل ما سواه، والمفتقر إليه كل ما عداه، وبهذا التفسير يظهر لك دخول جميع عقائد الإيمان تحت هذه الكلمة المشرفة التي هي مفتاح الجنة.

قوله: «أما استغناؤه تعالى عن كل ما سواه فهو يوجب له تعالى الوجود» والقدم، والبقاء، والمخالفة للحوادث، والقيام بالنفس، والنزره عن النقائصي.

لما ذكر الشيخ رضي الله عنه أن معنى الألوهية على معنيين أحدهما: استغناؤه تعالى عن كل ما سواه، والثاني افتقار كل ما سواه إليه، أخذ يذكر ما يندرج من عقائد الإيمان تحت الاستغناء. وإذا فرغ من ذلك يذكر ما يدخل من المقائد تحت الافتقار.

أخرجه السيوطي بلفظ: أشد الناس بلاه الأنبياء، ثم الصالحون، ثم الأمثل فالأمثل، ورمز إليه بالحسن بعد أن عزاه إلى الطيراني في الكبير عن أخت خذيفة (انظر الجامع الصغد: حدث 1056).

<sup>(2)</sup> نحوه حليث: "أوحى الله إلى داود: با داود، مثل الدنيا كمثل جيفة اجتمعت عليها الكلاب يجرونها...؛ عزاه المنتقي الهندي إلى الديلمي عن علي (انظر كتر العمال: حديث 6215).

قوله: اويدخل في ذلك وجوب السمع له تعالى، والبصر والكلام».

يعني: يدخل في التنزه عن النقائص وجوب هذه الصفات الثلاث له تعالى، لأن نفيها نقص، وهو محال في حقه تعالى.

قوله: "إذ لو لم تجب له تعالى هذه الصفات لكان محتاجاً إلى المحبث.

مراده بهذه الصفات الوجود والقدم والبقاء والمخالفة للحوادث. واحد جزء من معنى القيام بالنفس، وهو الاستغناء عن المخصص. ولا شك أنه لو لم تجب له تعالى هذه الصفات الخمس لكان تعالى محتاجاً إلى المحدث، فلا يكون جل وعلا مستغنياً عن كل ما سواه؛ تعالى عن ذلك المولى الكريم، الغني عن كل ما سواه.

قوله: «أو المحل،

هذا دليل على وجوب الجزء الثاني من معنى القيام بالنفس، وهو الاستغناء عن المحل الاستغناء عن المحل لكان محتاجاً إلى القيام بالمحل، فلا يكون تعالى مستغنياً عن كل ما سواه، كيف وهو تعالى المستغني عن كل ما سواه!! فوجب استغناؤه عن المحل كما وجب استغناؤه عن المحل كما وجب استغناؤه عن المحص، وبالله تعالى التوفيق.

قوله: ﴿أَو مِن يَدْفَعُ عَنْهُ النَّقَائُصِ ۗ .

هذا دليل على وجوب التنزه عن النقائص، ويدخل فيه وجوب السمع له تعالى والبصر والكلام، يعني أنه لو لم يتنزه عن النقائص لكان جل وعز محتاجاً إلى من يدفع عنه النقائص، فلا يكون مستغنياً عن غيره، كيف وهو تعالى الغني عن كل ما سواه؟! فوجب اتصافه تعالى بهذه الصفات الداخلة تحت الاستغناء، وبالله تعالى التوفيق.

قوله: "ويؤخذ منه تنزّهه تعالى عن الأعراض في أفعاله وأحكامه، وإلا لزم افتقاره إلى ما يحصل غرضه، فكيف وهو جل وعلا الغني عن كل ما سواه؟١٦. يعني: أن الاستغناء يؤخذ منه تنزه الباري عن الغرض، فلا غرض له تعالى يحمله على إيجاد فعل، أو على حكم من الأحكام الشرعية، فلو كان له غرض في ذلك لزم أن يكون محتاجاً إلى تحصيل غرضه، فيتكمل بخلقه، وذلك نقص، والنقص عليه تعالى محال، لأن وجوب استغنائه تعالى يمنع من ذلك كله.

قوله: "وكذا يؤخذ منه أيضاً أنه لا يجب عليه تعالى فعل شيء من الممكتات ولا تركه، إذ لو وجب عليه تعالى فعل شيء منها عقلاً، كالنواب مثلاً؛ لكان جل وعز مفتقراً إلى ذلك الشيء، ليتكمل به، إذ لا يجب في حقه تعالى إلا ما هو كمال له، كيف وهو الغني عن كل ما سواه؟!».

يعني: أن الاستغناء يمنع وجوب فعل شيء من الممكنات أو تركه عليه تعالى. فلو وجب على الله تعالى فعل ممكن أو تركه لكان محتاجاً إلى دفع النقاص عنه بخلق تلك المصلحة لخلقه تعالى، ودفع النقص عنه كمال، فيكون تعالى مفتقراً إلى مخلوق، وهو تلك المصلحة التي توجد لخلقه تعالى، كالثواب ونحوه، تعالى الله عن افتقاره إلى خلقه، وكيف يفتقر إلى شيء وهو تعالى الغني عن كل ما سواه!! ولا غرض له تعالى في طاعة أحل، وإنما الشواب صنه تعالى فضل، إذ لا حق لأحد عليه: ﴿لاَ يُشَكُّ وَهُمْ النَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

قوله: "وأما افتقار كل ما سواه إليه فهو يوجب له تعالى الحياة وعموم القدرة والأرادة والعلم، إذ لو انتفى شيء من هذه لما أمكن أن يوجد شيء من حوادث، فلا يفتقر إليه شيء، كيف وهو الذي يفتقر إليه كل ما سواه؟!".

لما فرغ الشيخ رضي الله عنه من ذكر ما يدخل من العقائد تحت
لاستغناء شرع في ذكر ما يدخل تحت الافتقار إليه تعالى الذي هو المعنى
الثاني من مَغنيني الألوهية، ولا شك أن وجوب الافتقار إليه تعالى يوجب له
القدرة على إيجاد من افتقر إليه. ويلزم من وجوب القدرة وجوب الإرادة
والعلم، لأنه تعالى لا يوجد شيئاً بقدرته إلا على وفق إرادته وعلمه؛ تعالى أن
بكون في ملكه ما لا يريد.

<sup>(1)</sup> الأنبياء: 23.

والحياة شرط في ذلك كله، فلو انتفى شيء من هذه الصفات لما وجد شيء من الحوادث، وإذا لم يوجد حادث فلا يفتقر إليه شيء جل وعز، كيف وهو الذي يفتقر إليه كل ما سواه؟! فلزم رجوب اتصافه تعالى بما ذكر، وبالله تعالى التوفيق.

قوله: "ويُوجِب أيضاً له تعالى الوحدانية، إذ لو كان معه ثانٍ في ألوهيته لما افتقر إليه شيء، للزوم عجزهما حيننذٍ، كيف وهو الذي يفتقر إليه كل ما سواء؟!).

يعني أن الافتقار إليه تعالى يوجب أن يكون تعالى واحداً، لأنه لو لم يكن واحد لزم ألا يوجد شيئاً من العالم، لأجل لزوم عجزهما، سواء اتفقاً أم اختلفا؛ كما تقدم في يرهان الوحدانية؛ فلا يفتقر إليه شيء كيف وهو تعالى الذي يفتقر إليه كل ما سواه؟! فلزم من ذلك وجوب الوحدانية له تعالى.

قوله: "ويؤخذ منه أيضاً حدوث العالم بأسره، إذ لو كان شيء منه قديماً لكان ذلك الشيء مستغنياً عنه تعالى، كيف وهو الذي بجب أن يفتقر إليه كل ما سواه؟)».

اعلم أن كل ما ثبت قدمه استحال عدمه، فلو صح عدم القديم لزم أن يكون وجوده جائزاً، وإذا كان جائزاً، افتقر إلى المخصص، فيكون حادثاً، ويطل قدمه، وهو محال كما تقدم في برهان وجوب البقاء.

وأيضاً لو صح عدم القديم لصح وجوده بعد عدمه، ووجوده بعد عدمه يغتقر فيه إلى مرجود، فيكون حادثاً قديماً، وهو محال. فوجب أن يكون القديم لا يقبل العدم، ولا قديم إلا الله تعالى وصفات ذاته العلية، وأما ما سواه فهو حادث، فيجب افتقاره ابتداء ودواماً إلى الله تعالى. ويستحيل أن يكون شيء من العالم قديماً، لأنه لو كان قديماً لكان غنياً عن افتقاره إلى الله تعالى، كيف وهو تعالى الذي يجب أن يفتقر إليه كل ما سواه. فلزم من ذلك حدوث العالم، وهو المطلوب.

قوله: اويؤخذ منه أيضاً أن لا تأثير لشيء من الكائنات في أثرها، وإلا لزم أن يستغني ذلك الأثر عن مولانا جل وعز، كيف وهو جل وعز الذي يفتقر إليه كل ما سواه عموماً وعلى كل حال، هذا إن قدرت أن شيعاً من الكائنات يؤثر بطبعه، وأما إن قدرته مؤثراً بقوة جعلها الله فيه، كما يزعمه كثير من الجهلة؛ فذلك محال أيضاً، لأنه يصير حينئل مولانا جل وعز مفتقراً في إيجاد بعض الأفعال إلى واسطة، وذلك باطل، لما عرفت قبل من وجوب استغنائه جل وعز عن كل ما سواه.

يعني: أنه يؤخذ من الافتقار أن لا تأثير لشيء من الكائنات؛ أي من الحوادث؛ في شيء من الأشياء، وإنما التأثير للقدرة القديمة خاصة، لو ثبت التأثير لغيرها من القدرة الحادثة لزم أن ذلك الفعل لا يفتقر إليه تعالى، وإنما يفتقر إلى من أثر فبه، كيف وكل ما سواه مفتقر إليه؟! فبطل التأثير لغير قدرته تعالى.

وبهذا تعرف بطلان مذهب القدرية القائلين بتأثير القدرة الحادثة في الأفعال، وتعرف أيضاً بطلان مدهب الطبائعيين القائلين بتأثير الطبائع والأمزجة ونحوها، ككون الطعام يشبع، والماء يروي وينبت ويطهر وينظف، والتار تحرف، والثوب يستر ويقي الحر والبرد، ونحو ذلك مما لا ينحصر.

فمن اعتقد أن تلك الأمور تؤثر في تلك الأشياء التي تقارنها بطبعها وحقيقها، فهو كافر، بلا خلاف. ومن اعتقد أن تلك الأمور لا تؤثر بطبعها، بل بقوة أودعها الله تعالى ولو شاء لنزعها منها، ولم تؤثر، فلا خلاف في بدعة من يعتقد هذا، وفي كفره قولان، وكثير من عامة المؤمنين يعتقد هذا، والمؤمن الموحد المحقق الإيمان لا يرى التأثير لها، لا بطبعها، ولا بقوة فيها، وإنما مولانا جل وعز أجرى العادة أن يخلق تلك الأشياء عندها لا بها. فهذا بغضل الله سبحانه ينجو من مهالك الآخرة، وبالله تعالى التوفيق.

قوله: "فقد بان لك تضمن قول: الا إله إلا الله اللاقسام الشلالة الني يجب على المكلف معرفتها في حق مولانا جل وعز، وما يستحيل وما يجوز».

يعني: فقد ظهر لك أن «لا إلَّه إلا الله؛ جمعت ما يجب في حقه تعالى وما يستحيل وما يجوز.

قوله: الوأما قولنا محمد رسول الله إلى فيدخل فيه الإيمان بسائر الأنبياء، والملائكة عليهم التسلاة والسلام، والكتب السماوية واليوم الآخر، لأنه عليه الصلاة والسلام جاء يتصليق جميع ذلك، اعلم أن المعجزة لما دلت على صدقه ﷺ في رسالته وجب صدقه في كل ما جاء به، ويجب علينا الإيمان بذلك كله. فمن ذلك الإيمان بجميع أنبياء الله تعالى وملائكته وكتبه ورسله، لأنه ﷺ جاء بتصديق جميع ذلك.

واعلم أن عدد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام مائة ألف وأربعة وعشرون الفأ، وكلهم عجم إلا أربعة: شعيب، وهود، وصالح، وسيدنا محمد ﷺ. والرسل ثلاث مائة وثلاثة عشر، أولهم آدم عليه الصلاة والسلام<sup>(17</sup>. قالوا: ويخرج عددهم من اسم سيدنا ونبينا ومولانا محمد ﷺ وعلى آله وصحبه.

والتبي مأخوذ من التباً، وهو الخبر؛ لأنه يخبر عن الله تعالى بما بعثه به وأطلعه عليه، وأن الله تعالى أخبره بأنه نبي، وأطلعه على غيبه، وأعلمه بذلك. وقبل: «إن النبي مأخوذ من النبؤة والثبوة هي ما ارتفع من الأرض»، ومعناه أن رتبته مرتفعة شريفة عند الله تعالى.

والفرق بين النبي والرسول عند بعض العلماء أن النبي من أتى مقرراً لمربعة غيره، وناصراً لها من غير أن يأتي بشرع جديد. والرسول من أتى بشرع جديد. والرسول من أتى بشرع جديد يوخى من الله عز وجل، ولأجل أن النبي لم يأت بشرع جديد وإنما أتى مقرراً لشريعة غيره قال ﴿: عملها أمني كأنبياء بني إسرائيل (ث) ولم يقل: «كرسل بني إسرائيل». فقيه إشارة إلى أن العالم لا يأتي بشرع جديد، وإنما هو ناصر لشريعة من الرسل كالعالم، ولو قال ﴿: «كرسل بني إسرائيل» لتوهم أن العالم يأتي بشرع جديد، وليس كذلك وقال ﴿: «العالم إسرائيل» للنجي بشرع جديد، وليس كذلك وقال ﴿: «العالم إسرائيل» للنجي يشرع جديد، وليس كذلك وقال ﴿: «العالم إسرائيل» في أمنه (أن العالم يأتي بشرع جديد، وليس كذلك وقال ﴿: «العالم إسرائيل» للنجي في أمنه أن العالم إلى قافهم هذا السر الذي اشار إليه ﴿ وَفِه إِيْضاً

عدد الأنبياء والرسل، رواه ابن حبان في صحيحه، والحاكم عن أبي ذر مرفوعاً، كما رواه الطيراني في الأوسط، عن أبي أمامة الباهلي مرفوعاً، وعلق عليه السيوطي بقوله: «رجاله رجال الصحيح» (انظر الحاري للثناوي: 2/38/2).

<sup>(2)</sup> حديث لا أصل له (انظر المقاصد الحسنة: حديث 702).

إشارة إلى فضل العلم وأهله، وأن مرتبة العالم مرتبة شريفة، ولهذا قال جل من قائل: ﴿قُلْ هَلْ يَسْتَوِى ٱلَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ﴾ (ا) وقال تعالى: ﴿ إِنَّمَا يَخْشَى اَلَلَهُ مِنْ عِبَادِهِ ٱلْعُلَمَنُوَّأَ ﴾ (<sup>(2)</sup>، وقـال تـعـالــى: ﴿شَهِــدُ اللَّهُ ٱلنَّهُ لَآ إِلَهُ إِلَّا هُوّ وَالْمُلْتَكِكُةُ وَأُولُوا الْمِلْمِ قَالِمًا بِالْقِسْطِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَرْبِدُ الْمَكِيمُ (10)، وقال ﷺ: "إن لله مدينة تحت العرش، من مسك اذفر، على بابها ملك ينادي في كل يوم: ألا من زار عالماً فكأنما زار الأنبياء، ألا من زار الأنبياء فكأنما زارني، ألا من زارني فله الجنة"، ذكره صاحب «البستان»، وقال ﷺ: "من زار عالماً فكأنما زارني، ومن صافح عالماً فكأنما صافحني، وقال ﷺ: «النظر في وجه الوالدين عبادة، والنظر إلى الكعبة عبادة، والنظر إل المصحف عبادة، والنظر إلى وجه العالم عبادة، والجلوس معه عبادة، والأكل معه عبادة الهام، وقال ﷺ: "من خدم عالماً سبعة أيام فكأنما خدم الله سبعة آلاف سنة، وأعطاه الله كل يوم ثواب ألف شهيد، وقال ﷺ: هما من مؤمن يحزن لموت عالم إلا كتب له ثواب ألف عالم وشهيد". وقال ﷺ: "ليوم واحد مع العالم الذي يعلم الناس أفضل عند الله تعالى وأعظم من عبادة مائة سنة". والكلام في فضل العلم وأهله كثير، ولهذا أمر النبي ﷺ بطلب العلم فقال: ﴿اطلبُوا العلم ولو بالصين (٥٥)، فإن الطلب العلم فريضة على كل مسلم (١٥)، وقال كثير من

الحديث 278). ومعن جزم بوضعه أيضاً ابن عراق (انظر تنزيه الشريعة المرفوعة: 1/
 رأخرجه المتقي الهندي بلفظ: ففضل العالم على غيره كفضل النبي على أمته، وعزاه إلى الخطب البغادي في «التاريخ» عن أنس (انظر كنز المعال: حديث 28798).

<sup>(1)</sup> الزمر: 9. (2) فاطر: 28.

<sup>(2)</sup> قاطر: 28. (3) آل عمران: 18.

 <sup>(4)</sup> قال السخاوي: «أورده الديلمي بلا سند مرفوعاً بلفظ: «النظر إلى وجه المالم عبادة»
 وكذا الجلوس معه والكلام، والأكل»، ولا يصح، (المقاصد الحسة: حديث 1251).

<sup>(5)</sup> رواه البيهتي في الشعب، والخطيب في الرحلة وغيرها، وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله، والديلمي، كليم عن أنس مرفوعاً، وضعفه السخاوي، بل نقل عن ابن حبان: إنه باطل لا أصل له (انقطر المقاصد الحبيث: حديث 12)، وذكره ابن الجوزي في الموضوعات (انقطر الكا2ء -21)، كما ذكره ابن عراق ضعن الأحاديث الموضوعة (انقطر تنزيه الشريعة الموضوعة: 1/28)، كما ذكره ابن عراق ضعن الأحاديث الموضوعة: (المقني: 1/28)، كما ذكره ابن عراق المنافق قوله: «منته مشهور» وأسانيده ضعيفة، (المغني: الباب الأول من كتاب العلم: 1/91).

<sup>(6)</sup> رواه ابن عدي في الكامل، والبيهتي في شعب الإيمان، والطبراني في الكبير والأوسط ...

العلماء: إن المراد بهذا العلم علم التوحيد، ثم علم الفقه، وهو معرفة القرائض والسنن والحلال والحرام، وغير ذلك من أمرر الدين، فكل من اشتغل بتحصيل ذلك فقد سلك طريقاً بعلب فيه علماً سلك الله به طريقاً إلى الجنة، وقال الله: الهن الملائكة لتضع أجنحتها علماً سلك الله به طريقاً إلى الجنة، "، وقال: «إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضي بما يصنع، وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البد على سائر الكواكب، وإن العالم يستغفر له من في السموات ومن في الارض، حتى الحيتان في جوف الماء، والعلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء على العابد كفمن عليم الصلاة والسلام لم يوزنوا ويناراً ولا درهماً، وإنما ورثوا العلم، فمن عليهم الصلاة والسلام لم يوزنوا ويناواً ولا درهماً، وإنما ورثوا العلم، فمن

فبان لك الفرق بين النبي والرسول، وأن العالم كالنبي في تقرير شريعة من قبله، كيوشع عليه السلام، فإنه أتى مقرّراً لشريعة موسى عليه السلام.

وأما الكتب المنزلة فاعلم أن الله سبحانه أنزل مائة كتاب وأربعة كتب، أنزل خمسين صحيفة على شيت عليه السلام، وأنزل على خانوخ، وهو إدريس عليه السلام، ثلاثين صحيفة، وأنزل على إبراهيم عليه السلام عشر صحائف، وأنزل التوراة عشر صحائف، وأنزل التوراة والإنجيل والزبور والفرقان<sup>(9)</sup>. وقال نبينا محمد : كانت صحف إبراهيم عليه السلام أشالاً كلها: أيها الملك المسلط المبتلى المغرور، إني لم أبعثك

والصغير، والخطيب البغدادي في التاريخ، وتقام، ورمز إليه السيوطي بالصحة (انظر الجامع الصغير: حديث 5264، وجامع بيان العلم وفضله 7/1. 13، وكنز العمال: حديث 26512 و2882، والمقاصد الحسنة: حديث 660).

 <sup>(1)</sup> رواه مسلم والترمذي عن أبي هريرة ورمز إليه السيوطي بالحسن (انظر الجامع الصغير: حديث 876ه، وكنز العمال: حديث و866ه، والمغني: الباب الأول من كتاب العلم،

 <sup>(2)</sup> رواه أحمد في المسند وأبو داود والترمذي، والنسائي وابن ماجه وابن حبان عن أبي الدوداه (انظر كنز العمال: حديث 28746).

<sup>(3)</sup> أخرج عبد بن حميد وابن مردويه وابن عساكر عن آبي ذر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله كم آنزل الله من كتاب؟ قال: مائة كتاب وأريمة كتب، انزل على شبت خسين صحيفة، وعلى إبراهيم عشر صحيفة، وأنزل التورز والفرقان، قلت: يا رسول الله، فما كانت صحف إبراهيم؟ قال: أمثال كالها... الدر المشور: 6/ 181.

لتجمع الدنيا بعضها على بعض، ولكن بعثنك لترد عني دعوة المظلوم، فإني لا أردها ولو كانت من كافر، وإن كان فيها أمثال فعلى العاقل، ما لم يكن مغلوباً على عقله؛ أن تكون له ساعة يناجي فيها ربه عز وجل، وساعة يحاسب فيها نفسه، وساعة يتفكر فيها في صنع الله عز وجل، وساعة يخلو فيها لحاجته من المطعم والمشرب. وعلى العاقل أن لا يكون ظاعناً إلا لثلاث: تزود لمعاده، أو خدمة لمعاشه، أو لذة في غير محرم. وعلى العاقل أن يكون بصيراً بزمانه، متبلاً على شأنه، حافظاً للسانه، ومن حسب كلامه من عمله قُلَ كلامه إلى فيما يغنيهه (۱).

وقال ﷺ: «كانت صحف موسى عليه السلام عبراً كلها: عجبت لمن أيقن بالموت، ثم هو يفرح، عجبت لمن أيقن بالنار ثم هو يضحك، عجبت لمن أيقن بالقدرة ثم هو ينصب، أي يحزن ويغضب، عجبت لمن رأى الدنيا وتقلبها بأهلها ثم يطمئن إليها، عجبت لمن أيقن بالحساب غداً ثم لا يعمل (20).

فهذا كله من أخبار رسول الله تلل عن بعض ما في الكتب المنزلة، فوجب علينا الإيمان بجميع ما أخبر به من ثواب، وعقاب، وغير ذلك من الأمور المغيبة، وكال ذلك داخل في فوله تله، لأنه تلل جاء بتصديق جميع ذلك، وبالله تعالى التوفيق.

قوله: "ويؤخذ منه وجوب صدق الرسل عليهم الصلاة والسلام، واستحالة الكذب عليهم الصلاة والسلام، واستحالة الكذب عليهم، وإلا لم يكونوا رسلاً أمناء العلم بالخفيات جل وعز، واستحالة فعل المنهيات كلها، لأنهم عليهم الصلاة والسلام أرسلوا ليعلموا الخلق بأقوالهم وأفعالهم وسكوتهم، فيلزم أن لا يكون في جميعها مخالفة لأمر مولانا جل وعز الذي اختارهم على جميع خلقه، وأمنهم على سر وحيه».

قال الشيخ رحمه الله تعالى ورضي عنه: لا شك أن إضافة الرسول إلى الله تعالى يقتضي أنه جل وعلا اختاره للرسالة كما اختار إخوانه المرسلين

<sup>(1)</sup> تتمة الحديث المنقول من اللدر المنثورا.

 <sup>(2)</sup> تتمة أيضاً للحديث المنقول من «اللدر المنثور»، وقد نقله الغزالي دون نسبه إلى صحف موسى (انظر المواعظ في الأحاديث القدسية: 87).

لذلك، وقد علمت أن علمه تعالى محيط بما لا نهاية له، وأن الجهل وما في معناه مستحيل عليه. فلزم أن تصديقه تعالى لهم مطابق لما علمه تعالى منهم من الصدق والأمانة، فيستحيل أن يكون في نفس الأمر على خلاف ما علم الله منهم. وقد أمر الله سبحانه بالاقتداء يهم في أقوالهم وأفعالهم عليهم الصلاة والسلام، فيلزم أن يكون في جميعها على وفق ما يرضاه مولانا جل وعز، وهو المطلوب.

قوله: "ويؤخذ منه جواز الأعراض البشرية عليهم صلوات الله وسلامه عليهم إذ ذاك لا يقدح في رسالتهم وعلق منزلتهم عند الله تعالى، بل ذلك مما يزيد فيها.

لا شك أنه لا يمتنع في حقهم عليهم الصلاة والسلام إلا ما هو نقص في رتبتهم، ولا خفاء أن تلك الأعراض البشرية، من الأمراض ونحوها؛ لا تخل بشيء من مراتب الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، بل هي مما يزيد فيها باعتبار تعظيم أجرهم من جهة ما يقارنها من طاعة، كالصبر وغيره. وفيها أعظم دليل على صدقهم، وأنهم مبعوثون من عند الله عز وجل، وأن تلك الخوارق التي ظهرت على أيديهم بمحض خلق الله تعالى لها تصديق لهم، إذ لو كانت لهم قوة على اختراعها لعنواء من أنقسهم ما هو أيسر منها؛ من للأمراض والجوع وألم الحر والبرد وغير ذلك مما سلم الله منه كثيراً ممن لم يتصف بالنبرة، وفيها أيضاً وفق بضمغاء المقول لغلا يعتقدوا فيهم الألوهية فيما يرون لهم عليهم الصلاة والسلام من الخوارق والخواص.

قوله: فقد انضح تضمن كلمتي الشهادة، مع قلة حروفها؛ لجميع ما يجب على المكلف من عقائد الإيمان في حقه تعالى، وفي حق رسله عليهم الصلاة والسلامة.

أي ظهر لك وبان، وباقي الكلام واضح حقُّ شاهده معه.

[انتهى كلام الشيخ رضي الله تعالى عنه ونفعنا به](١).

قوله: "ولعلها لاختصارها؛ مع اشتمالها على ما ذكرناه، جعلها الشرع

 <sup>(1)</sup> هكذا في جميع النسخ عدا النسخة (1228) ففيها: "انتهى قوله"، بيد أن كلامه لم ينته بعد.

ترجمة على ما في القلب من الإسلام، ولم يقبل من أحد الإيمان إلا بها».

اعلم أن الشيخ رضي الله عنه لما علم ما دخل من عقائد الإيمان تحت هذه الكلمة المشرفة لاح له بقوة الظن حكمة جعل الشرع هذه الكلمة علماً على الإيمان لأجل ما احتوت عليه من عقائد الإيمان كلها. فلهذا قال: "ولملها لاختصارها، ولم يقطع بذلك، لأنه لو قطع لكان ذلك تحكماً على مراد الله تعالى ومراد رسول الله مجمعة ليس فيها على مراد الله على على المرادة السابقة سمحة ليس فيها ألين من حرج كما قال على: "إن دين الله يسبو"(1)، وقال تعالى: "وكما جمكاً عَلَيْمٌ في والحرى، في فاختار على هذه الكلمة الشريفة رحمة لأمنه دنيا وأخرى، وبالله تعالى الوفيق.

فإن قلت كيف جعل الشيخ رحمه الله الإسلام من أعمال القلوب، وقد تقرر أن الإسلام من أعمال الجوارج الظاهرة، كما هو مفسر في الحديث في قوله ﷺ: «الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، وأن تقيم الصلاة، وتوتي الزكاة، وأن نصوم شهر رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سيباً (19)

فالجواب أن يقال: ليس المراد بالإسلام في كلام الشيخ رضي الله عنه الإسلام الشيخ رضي الله عنه الإسلام اللغوي الذي هو الاستسلام والانفياد والإذعان بالقلب، لامتثال أوامر الله تعالى، واجتناب نواهيه، وبالله تعالى التوفيق.

قوله: افعلى العاقل أن يكثر من ذكرها مستحضراً لما احتوت عليه من عثائد الإيمان، حتى تمتزج مع معناها بلحمه ودمه، فإنه يرى لها من الأسرار والعجائب إن شاء الله ما لا يدخل تحت حصر، وبالله تعالى التوفيق، لا رب غيره، نسأله سبحانه أن يجعلنا وأحيتنا عند الموت ناطقين بكلمتي الشهادة، عالمين بها وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، عدد ما ذكره

صدر حديث رواه البخاري والنسائي عن أبي هريرة، ورمز إليه السيوطي بالصحة (انظر الجامع الصغير: حديث 1969).

<sup>(2)</sup> الحج: 78.

 <sup>(3)</sup> رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي عن عمر، ورمز إليه السيوطي بالحسن (انظر الجامع الصغير: حديث 3059).

الذاكرون، وغفل عن ذكره الغافلون. ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين، وعن التابعين وتابعي التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين.

اعلم أنه يجب على كل مكلف أن ينطق بهذه الكلمة المشرفة مرة في عمره، وينوي بها الوجوب، وما زاد على المرة الواحدة، فهو مستحب، لأجل ما ورد في فضلها من الأحاديث، فمن ذلك قوله ﷺ: ﴿أَفْضُلُ مَا قُلْتُهُ أَنَّا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله (١١)، وقوله ﷺ: ﴿أَكْثُرُوا مِن ذَكُرُ لَا إِلَّهُ إِلَّا اللهُ قبل أن يحال بينكم وبينها" (2)، وقوله ﷺ: القنوا أمواتكم لا إله إلا الله فإنها تهدم الذنوب هدماً»، قالوا: يا رسول الله فإن قالها في حياته؟ قال: «هي أهدم وأهدم" (3). وقد نص بعض العلماء أن ملازمة ذكرها عند دخول المنزل ينفى الفقر، والأحاديث في فضلها كثيرة، وقد ذكر الشيخ ـ رضي الله عنه ـ منها في شرحه جملة كافية فانظره. ولهذا حرّض الشيخ رحمه الله تعالى على الإكثار من ذكرها، وليس المقصود الذكر باللسان خاصة مع غفلة القلب، لأن هذا قليل المنفعة، وإنما المقصود ذكر اللسان بشرط حضور القلب لفهم معناها، ولهذا قال الشيخ: "مستحضراً لما احتوت عليه من عقائد الإيمان، حتى تمتزج \_ أي تختلط .. مع معناها بلحمه ودمه، فإنه يرى لها من الأسرار والعجائب إن شاء الله ما لا يدخل تحت حصر"، فهذا هو الذي يرى بركتها وسرها وعجائبها كما رآها الشيخ رضي الله عنه وأمثاله، وكل أحد يحصل له من بركاتها على قدر همته، وحضور قلبه، مع ربه عز وجل، ولهذا قال رسول الله ﷺ: ﴿إِنَّ اللَّهُ لَا

<sup>(1)</sup> جزء من حديث رواه الترمذي عن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده (انظر المغني: الباب الثاني من كتاب أسرار الحج: 1/301)، وأخرجه السيوطي من رواية الترمذي أيضاً عن ابن عمره، ورمز إليه بالضعف (انظر الجامع الصغير: حديث 4005).

<sup>(2)</sup> رواه ابن عدي وأبو يعلى والطبراني في «الدعام»، وفيه ابن وردان مختلف فيه (انظر المغنى: الباب الأول من كتاب الأذكار والدعوات: 1/352 - 438.

<sup>(3)</sup> نقله ألغزالي في «الإحياء» وعلق عليه العراقي بقوله: «أخرجه أبو منصور الديلمي في مسئل الفردوس من طريق أبن العقري من حديث أبي هريرة» وفيه موسى بن وددان مختلف فيه، ورواه أبو يعلى من حديث أنس بسند ضعيف، ورواه أبن أبي الدنيا في «المختصرين؟ من حديث الحسن مرسلاة المغني: الباب الأول من كتاب الأذكار والدعوات: 1,536.

ينظر إلى صوركم وأبشاركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم (11)، وقال : "إن الله لا يقبل دعاء من قلب غافل (21)، وأيستغن العاقل بالله على ذلك كله، إذ منه التوفيق والتسديد، ولهذا قال الشيخ رحمه الله تعالى: "وبالله تعالى التوفيق، لا رب غيره، ولا معبود بالحق سواه، ولا يخفى عليك من سر مناسبة دعاء الشيخ رحمه الله تعالى لنفسه ولأجته بالختم على أكمل الحالات والجلالات، وذلك بالنطق بالشهادتين واستحضار العلم بها.

وليكن هذا آخر ما قصدته من هذا الشرح المبارك المفيد، فنسأله سبحانه أن ينفع به دنيا وأخرى، وكل من اعتنى به من إخواننا المؤمنين، وأن يجعلنا بغضله مع الشيخ، ومع سائر الأحية في أعلى عليين، بجاه سيد الأولين والآخرين، سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم تسليماً وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله وب العالمين. انتهى الشرح المبارك بحمد الله تعلى وحسن عونه.

<sup>(1)</sup> أخرجه السيوطي بلفظ: إن الله تعالى لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، ولكن إنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، وومز إليه بالصحة بعد أن عزاه إلى مسلم وابن ماجه (انظر الجامع الصغير: حديث 1833، وانظر أيضاً «المواعظ في الأحاديث الفلسية: 1000.

 <sup>(2)</sup> أخرجه ابن رجب الحنبلي، وعزاه إلى أحمد في المسند، والترمذي، مرفوعاً (انظر الذل والانكسار للعزيز الجيار: 72).

## مصادر التحقيق

- احياء علوم الدين لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي. دار الكتب العلمية بيروت.
- 2- اقتفاء الأثر، بعد ذهاب أهل الأثر (فهرس أن سالم العياشي) لأبي سالم عبد الله بن محمد العباشي. تحقيق نفيسة الذهبي، منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط، ط 1، 1996.
- البستان في ذكر الأولياء والعلماء بتلمسان لأبي عبد الله محمد بن محمد ابن مريم
   التلمساني. ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 1986.
  - 4 تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة لعلي بن عراق الكناني.
     تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف وعبد الله محمد الصديق، دار الكتب العلمية، يبروت، ط 1، 1399
  - التوكل على الله لعبد الله بن محمد بن أبي الدنيا. تحقيق سعيد اللحام، دار الفكر اللبناني، بيروت، ط 1، 1992.
- 6- جامع بيان العلم وفضله وما ينبغي في روايته، وحمله لأبي عمرو يوسف بن عبد البر. دار الكتب العلمية، بيروت.
  - الجامع الصغير في أحاديث البشير النذير لجلال الدين عبد الرحمٰن بن أبي بكر
     السيوطي. دار الكتب العلمية، بيروت، ط 1، 1900/1910.
  - الحد الحثيث في بيان ما ليس بحديث الأحمد بن عبد الكريم الغزي العامري.
     تحقيق فواز أحمد زمرلي، دار ابن حزم، بيروت، ط 1، 1917/1918.
    - 9 ـ الحاوي للفتاوي لجلال الدين السيوطي. إدارة الطباعة المنيرية، 1352.
  - 10. الدر المنثور في التفسير بالمأثور لجلال الدين السيوطي. بهامشه القرآن الشريف مع كتاب «تتوير المقياس تفسير حبر الأمة سيدنا عبد الله بن عباس؛ لأبي طاهر الفيروزبادي، بدون مكان وزمان ورقم الطبعة.
  - 11. دلائل الحيرات وشوارق الأنواز في ذكر الصلاة على النبي المختار لأبي عبد الله محمد بن سليمان الجزولي. بهامش «مطالع المسرات»، وسيأتي توثيقه.

94

12. دوحة الناشر لحاسن من كان بالمغرب من مشايخ القون العاشر لمحمد بن عسكر الحسني الشفشاوني. تحقيق محمد حجي، دار المغرب للتأليف والترجمة والنشو، الرباط، 1977/1397.

- الذل والانكسار للعزيز الجبار لزين الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن أحمد بن
   رجب الحنبلي. تحقيق فريال علوان، دار الفكر اللبنان، بيروت، ط 1، 1992.
- 14. الروضة المقصودة والحلل المعدودة في مآثر بني سودة لأبي الربيع سليمان بن عمد الحوات. تحقيق عبد العزي تيلاني، مؤسسة أحمد بن سودة، فاس، ط 1، 1994/1415
- 15. شجرة النور الزكية في طبقات المالكية لمحمد بن محمد مخلوف. دار الكتاب العرب، بيروت، ط 1، 1349.
- 16. شرح العقيدة الصغرى لأبي عبد الله محمد بن يوسف السنوسي، مخطوط محفوظ في الحزالة العامة بالرباط تحت رقم (5 د)، ضمن مجموع من ورقة 155 ب إلى 194 ب.
  - 17. الشفا بتعريف حقوق المصطفى للقاضي عباض بن موسى البحصيي الأندلسي. تحقيق عمد أمين قرة علي، وأسامة الرفاعي، وجمال السيروان، ونور الدين قرة علي، وعبد الفتاح السيد، دار الفيحاء، عمان، ط 2، 1986/1407.
  - علم الحديث لأبي العباس أحمد بن تيمية. دار الكتب العلمية، بيروت، ط 2،
     18 (1899) 1899.
  - 19. كنز السعادة في بيان ما يحتاج إليه من نطق بكلمة الشهادة لأبي عبد الله محمد بن عبد الله المبطع. غطوط محفوظ في الخزانة العامة بالرباط تحت رقم (2279 د). ضمن مجموع من صفحة 148 إلى 163.
  - 20. كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال لعلاء الدين علي بن حسام الدين النقي الهندي. ضبط وتصحيح بكري حياني وصفو السقاء مؤسسة الرسالة، ببروت، 1979/1979.
  - 12 اللاقل، السندسية في الفضائل السنوسية لأحمد باب التنبكني السوداني. مخطوط محفوظ في الحزالة العامة بالرباط تحت رقم (471 د)، ضمن مجموع من ورقة 83 ب إلى 137 ب.
  - 22. لسان العرب لجمال الدين أبي الفضل محمد بن منظور، دار صادر، بيروت، ط
     31.1994/1414

مصادر التحقيق

95

مباحث الأنوار في أخبار بعض الأخبار لأبي العباس أحمد بن محمد بن يعقوب الولاتي.
 تقيق عبد العزيز بو عصاب، منشورات كلية الأداب والعلوم الإنسانية بالرباط، ط 1، 1999.

- 24 ـ المجموع الكبير من المتون فيما يذكر من الفنون.
  - ط 2، عام 1354.
- 25 مجموع مهمات المتون. دار الكتب العلمية، بيروت، ط 1، 1414/1994.
- 26. المصادر العربية لتاريخ المغرب (من الفتح الإسلامي إلى نهاية العصر الحديث) لمحمد بن عبد الوهاب المنوني. منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط، 1983/1404.
- مطالع المسرات بجلاء دلائل الخيرات لمحمد المهدي بن أحمد الفاسي. بهامشه
   «دلائل الخيرات للجزولي، دار المعرفة، بيروت، ط 2، بالأوفست.
- 28 معجم الشيوخ المسمى رياض الجنة أو المدهش المطرب لعبد الحفيظ الفاسي
   (الجزء الثاني). المطبعة الوطنية، الرياط، 1350/1350.
- 29 معجم المؤلفين (تراجم مصنفي الكتب العربية) لعمر رضا كحالة. مكتبة المثنى ودار إحياء التراث العربي، بيروت.
- 30. المغني عن حمل الأسفار في الأسفار في تخريج ما في الإحياء من الأخبار لأبي الفضل عبد الرحيم بن الحسين العراقي. منشور بذيل «الإحياء»، وقد سبق توثيقه.
  31. القاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة لمحمد بن عبد
- العاصد الحسنة في بيان تتير من الاحاديث المشهرة على الانسنة لمحمد بن عبد الرلمن السخاوي. تحقيق محمد عثمان الخشت، دار الكتاب العربي، بيروت، ط 3، 1997/1417.
- 32. المواعظ في الأحاديث القدسية لأبي حامد الغزالي. ضمن المجموعة السابعة من رسائل الإمام الغزالي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط 1، 1408/1809.
- 33. المواهب القدوسية في المناقب السنوسية لمحمد بن إبراهيم الملالي التلمساني. مخطوط محفوظ في الخزانة العامة بالرباط تحت رقم (66 د)، عدد صفحاته 413.
- 34. الموضوعات لأبي الفرج عبد الرأمن بن الجوزي. تحقيق عبد الرأمن محمد عثمان، المكتبة السلفية، المدينة المنورة، ط 1، 1388/1388.
- 35 ـ نيل الابتهاج بتطريز الديباج لأحمد بابا التنبكتي . طبعة حجرية ، المطبعة الجديدة ، فاس.

## المحتويات

| 3                              | تقدي  |
|--------------------------------|-------|
| ـــ                            |       |
| حث الأول: ترجمة السنوسي        | المب  |
| حث الثاني: تقسيم قأم البراهين، | المب  |
| حث الثالث: وصف نسخ التحقيق     | المب  |
| ﴿ أَم البراهين ۗ               | متن   |
| ، «أم البراهين»                | شرح   |
| 35                             | تمهيا |
| لمب الأول: التعريف بالملالي    | المط  |
| لب الثاني: وصف النسخ           | المط  |
| شرح أمّ البراهين               | مثن   |
| رحمه الله تعالى ورضي عنه       |       |
| 65                             | فائدة |
| ير التحقيق                     | مصاد  |
| و الكتاب                       | فهرس  |



## مَّرُحَ أَمْرَالِبَرَاهِكِينَ

هذان مصنفان في علم التوحيد، أحدهما موسوم بأم البراهين، للسنوسي، وثانيهما شرح لها لتلميذه الملالي، إنهما كنز عظيم وذخيرة شريفة، إذ موضوعهما العقيدة، وهي علم مقصود بالذات، وغيره من العلوم وسيلة إليه وخادمة له.

وهما . أي المتن وشرحه . يشهدان على صاحبيهما بسعة الاطلاع في العقائد إذ جاءا فيها بقيد الأوابد . فقد استوفيا الغرض دون إيراد التقريعات طويلة الذيل والاستدلالات قليلة النيل مما ابتليت به زُبر علم الكلام. وأسفار أصول الدين وعقائد الأنام. تُلفِتُ نظرُك إليها فتستصغرهما. بيد أنك إذا نظرت في أعطافهما وأشائهما، وقلبت مطاويهما وأخنائهما ألفيت دخيلتهما عميقة السيل غزيرة النيل لقد حسر الرجلان للموضوع عن ساق دون إخلال وانصلتا فيه أمضى من الشهاب دون إملال وبحثا في مسائل العقيدة دون إغراق، وحققا من الشهاب دون حشو وإنماق.

ww.al-ilmiyah.com

